



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنوسة عمادة البحث العلمي رقم الاصدار (۲)



تأكيفت المين من المين المركز المركز

تحقیقہ وَدائے ق وَبُنْ فُول بِرُم جُبِرُ لِلْعَنْ ثِرْ لَاكُولْفِ

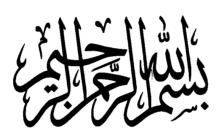

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة معالى مدير الجامعة الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة، كما قال الرسول على: (( من سلك طريقاً يلتنمس به علماً سمل الله له به طريقاً إلى الجنة )). وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ المُلَمَاءُ ﴾.

وأول ما بدئ به رسول الله على هو وحي الله إليه بالعلم ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم﴾. وقال تعالى يخاطبه ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ... ﴾. وقال تعالى ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾.

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، ولأبنائه كذلك من بعده، ففي عهد خادم الحرمين الشريفين، أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عالياً، وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات، ومن هذه الجامعات العملاقة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فهي صرح شامخ، يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية، التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية،

وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر، وحدمة المحتمع في نطاق اختصاصها.

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية، ضمن واجباها، التي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر.

ومن ذلك كتاب ((البحث الصريم في أيما هو الدين الصحيم)) تسأليف الشسيخ زيادة بن يجيى النصب الراسي، دراسة وتحقيق الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف.

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

معالي مدير الجامعة الإسلامية

د/ مالم بن عبد الله العبود

# 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فإن الله أرسل نبيه ورسوله محمداً الله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون . وجعل سبحانه وتعالى في هذا الدين بينات الهدى، ودلائل الرشاد ظاهرة واضحة لمن نظر إليها بعين بصيرة .

وقد اهتدى بتلك الدلائل أمم من ورائها أمم ، فتح الله بصائرهم على النور والهدى، فتركوا الغواية والضلالة، وسلكوا سبيل السعادة والفلاح.

والمهتدون للحق طوائف، وأصناف شتى من الناس، فيهم الرئيس والمرؤوس، والعالم وغير العالم، والحر والعبد، والذكر والأنثى، حتى عم هذا النور والهدى أرجاء الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجاً تلو أفواج .

وكان من أولئك المهتدين من هو رأس في العلم في أهل ملته، وخاصة من اليهود والنصارى، ممن سلموا من الحسد والكبر، ممن كتب

الله لهم الهداية ، فإذا اهتدوا إلى الإسلام شعروا بعظيم الضلالة التي كانوا عليها، فيحتهدون في نصرة دين الإسلام ودعوة بني جنسهم ، فيصدق فيهم قول رسول الله على «حيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (١٠).

فيصبح هؤلاء المهتدون خيار الذين أسلموا من اليهود والنصارى، ويبذلون في نصرة الإسلام مثل أو أكثر مما كانوا بذلوا في نصرة أديانهم الباطلة.

ولا شك أن من أوسع المحالات أمام أهل العلم منهم هو فضح الباطل وأهله ، والتركيز على نقاط الضلالة في أدياهم السابقة ، وإبرازها لتحذير الناس ودعوهم، ويكون أولئك المهتدون خير من يدعو إلى الإسلام، ويحذر من الأديان الباطلة بتلك الوسيلة ، لأن أهل الدار أعرف عما فيها، فقد كانوا يهوداً أو نصارى فيعرفون ما لا يعرفه غيرهم بحكم علمهم المتعمق في الديانة، واحتكاكهم المباشر بأهل ملتهم ، وخاصة في ديانة يدعي أصحابها بأنها ذات أسرار مثل النصرانية ، فيكون لدعوهم وقع مؤثر يستجيب له العديد من أصحاب الملل الباطلة .

كما أن تحول بعض أهل العلم من الأديان الباطلة إلى الإسلام ودخولهم فيه، ونصرتهم له، من الأدلة الظاهرة على أن الإسلام حق لا ريب

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢/٦٤ . كتاب أحاديث الأنبياء.

فيه، وأن التحول لم يتم إلا بعد القناعة التامة بصحة الإسلام ، فيكون هذا المهتدي شاهداً على قومه وحجة عليهم .

ومن المعلوم أن الاهتداء للإسلام من قبل بعض علماء اليهود والنصارى واكب ظهور الإسلام، واستمر وسيستمر إلى يوم القيامة ، مادام في الأرض عقلاء يريدون الحق ويبحثون عنه .

وكان من أوائل المهتدين عبد الله بن سلام هي ، وقد كان سيد اليهود وكبيرهم وابن كبيرهم في المدينة ، وإسلامه حجة على جميع اليهود إلى يوم القيامة.

وممن أسلم من كبار النصارى وملوكهم النجاشي ملك الحبشة، وذلك في العهد المكي ، بعد أن اتصل بالإسلام عن طريق مهاجرة الحبشة من الصحابة .

ومنهم علي بن ربن الطبري ، الذي اهتدى للإسلام في عهد أبي جعفر المنصور، وكان قبل إسلامه نصرانياً ذا علم بالفلسفة والطب، وكتب في الدعوة إلى الإسلام كتابه «الدين والدولة»، و«الرد على أصناف النصارى».

والسموأل بن يحيى المغربي المهتدي، كان من أحبار اليهود، عالماً بالطب، توفي سنة ٧٠هـ، وله كتاب «إفحام اليهود».

ومنهم اللورد هدلي الفاروق ، الذي كان عضواً في مجلس اللوردات البريطاني ، وأعلن إسلامه عام ١٩١٣هـ ، وتسمى برحمة الله الفاروق ، وكتب كتاباً في الإسلام « رجل من الغرب يعتنق الإسلام ».

وناصر الدين **دينيه** الفرنسي ، كان نصرانياً رساماً مبرزاً ، أسلم عام ١٩٢٧م ، وكتب كتاباً سماه ﴿ أشعة خاصة بنور الإسلام ›› ، وتوفي سنة ١٩٢٩م .

وعبد الأحد داود ، الذي كان كاهناً كلدانياً ، حصل على أستاذ في علم اللاهوت \_ وزعيم طائفة الروم الكاثوليك لطائفة الكلدانيين، وكتب كتابيه «الإنجيل والصليب»، و «محمد في الكتاب المقدس ».

والقس إبراهيم خليل الذي كان قساً في كنيسة « بافور » الإنجيلية بأسيوط مصر، وكان له نشاط تنصيري كبير ، وأعلن إسلامه سنة ٩٥٩م ، وله كتب عديدة في الدعوة إلى الإسلام ، منها : « محمد في التوراة والإنجيل والقرآن »، و«المستشرقون والمبشرون في العالم الإسلامي » و« ومحاضرات في مقارنة الأديان»، و « المسيح في التوراة والإنجيل والقرآن» وغيرها من الكتب . وغير هؤلاء كثير ممن لا يحصى عددهم إلا الله على .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: «جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح النصرانية» رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية ص٢١-٢١.

ومن الملاحظ أن من ذكرناهم وغيرهم كثير لم يكونوا من عوام الناس، وإنما هم رؤوس أهل ملتهم السابقة ، فلم تكن تنقصهم دنيا ولا مكانة اجتماعية، كما لا ينقصهم الذكاء والفهم ، بل ربما بإسلامهم يفقدون كل الأمور الدنيوية، التي كانت محققة لهم أوضاعاً اجتماعية عالية، بل قد يعرضون أنفسهم للقتل ، ومع كل هذا لم يتحملوا الاستمرار على تلك الحال فيغشوا أنفسهم ببقائهم على الباطل بعد أن اقتنعوا قناعة تامة بالإسلام ، فأعلنوا إسلامهم متحملين في سبيل ذلك الضرر الجسدي والمادي الذي قد يتعرضون له، بل إلهم قاموا بالدفاع عن الإسلام والدعوة إليه، والهجوم على أدياهم السابقة الباطلة وفضحها، الإسلام والدعوة إليه، والهجوم على أدياهم السابقة الباطلة وفضحها،

وهذا كله دليل واضح على أن الإسلام هو الدين الحق ، وأن براهين صحته وشرفه وكماله متوفرة بكثرة في كتابه وتعاليمه ، ولا يعمى عنها إلا أعمى البصيرة، فاقد الحس بسبب الهوى وحب الدنيا .

وكان من هذه الطائفة المباركة، التي اهتدت إلى الإسلام ، بتوفيق الله وهدايته ورحمته بعد نظر وتمحيص وبحث وتحقيق وتدقيق؛ الشيخ زيدادة ابن يحيى النصب الراسي، الذي كان فيما يظهر من رجال دين النصارى وذوي العلم فيهم، ولكن الباطل لجلج، في ثناياه أدلة بطلانه وبراهين فساده وتمافته، ولا يحتاج إلا إلى قريحة صحيحة، ورغبة حادة في الحق، ليسطع فساده وتمافته، ولا يحتاج إلا إلى قريحة صحيحة، ورغبة حادة في الحق، ليسطع

في قلب الإنسان النور والحق، يضيء له الظلمات، ويطفيء الشبهات والشهوات، ولا يحتاج إلا إلى عزيمة رجل يشتري الآخرة بالدنيا.

وهذا ما كان من الشيخ زيادة بن يحي ، الذي اتضح له الحق فأعلن إسلامه ، وبدأ يدعو إلى هذا الدين بالقدر والطاقة التي مكنه الله منها، ووصل إلى علمنا من جهده في ذلك كتابان: «البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح»، وكتاب «الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية».

أما الكتاب الأول ، وهو (( البحث الصريح )) فهو موضوع التحقيق في هذا الكتاب ، وأما الكتاب الثاني ، وهو (( الأجوبة الجلية )) فلم أقف له على أثر ، وإنما وقفت على تلخيص له للشيخ (( محمد بن عبد الرحمن الطيِّب بي الدمشقي )). (1)

وقد قسمت عملي في الكتاب إلى قسمين :

القسم الأول: دراسة المؤلف والكتاب، وجعلته في فصلين: الفصل الأول؛ يتضمن التعريف بالمؤلف: اسمه ومولده ونشأته

ووفاته، وإسلامه، وعلمه، ومصنفاته .

الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في موضوع الكتاب.

<sup>(</sup>١) سيأتي التعريف به في مصنفات المؤلف .

المبحث الثانى: في وصف النسخ الخطية.

المبحث الثالث: عملي في الكتاب.

القسم الثابي: تحقيق النص.

مما تحدر الإشارة إليه أن لغة الكتاب ركيكة جداً ، وأخطاؤه اللغوية لا تكاد تحصر من كثرتها ، وهذا أخذ مني جهداً كبيراً في تفهم مقصد المصنف وتصحيح عباراته ، وكان ذلك من أكبر العقبات التي واجهتني في الكتاب .

فآمل أن أجد لدى القارىء العذر فيما لو وقف على ركاكة في العبارة فاتت ، أو خطأ لغوي لم أتنبه له ، لكثرة ذلك ، وحسبي أني الجتهدت .

وكان الشيخ محمد الطيّبي في تلخيصه لكتاب « البحث الصريح » قد عانى من ذلك، فقال – بعد أن ذكر نقل مصطفى بيك ، ويوسف شاتيلا لكتابي المؤلف – « فلم يسلما من التحريف الذي يتعسر معه فهم المعنى في كثير من المواضع ...، وقال : وربما لا تخلو رسالتي عن ركاكة في بعض المواضع سرت إلى من تحريف الأصل ».(١)

هذا وأسأل الله ﷺ أن يجزي مؤلف الكتاب الشيخ زيادة بن يحيى خير الجزاء ، بما أظهر في كتابه هذا من النصيحة الصادقة في هداية النصارى ، والدفاع عن النبي محمد ﷺ ، والدعوة إلى الحق، وأن يتجاوز

<sup>(</sup>١) خلاصة الترجيح للدين الصحيح . بهامش إظهار الحق ٧١/٢ .

عن سيآته ويغفر له زلاته . كما أسأله أن يتقبل مني عملي في الكتاب ، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، كما أسأله أن يجزي خيراً كل من أعانني على إنجازه وإتمامه بإعارة كتاب أو إرشاد إلى معلومة أو طباعة أو تصحيح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

و کتبه: سعود بن عبد العزیز الخلف . ۱٤۲۲/۱۱/۲۵هــ

القسم الأول (الدراسة)

الفصل الأول التعريف بالمؤلف

## الفصل الأول التعــريف بالمــؤلف

لم أقف على ترجمة للمؤلف يمكن أن يستقي الباحث منها معلوماته، ولكن هناك إشارات عديدة في عدة مواطن من كتابه، وإشارات طفيفة لدى غيره، يمكن أن نكون منها بعض المعلومات عن المؤلف -رحمه الله-.

#### أولاً – اسمـــه :

ذكر المؤلف اسمه في مقدمة كتابه وهو حسب ((النسخة الألمانية)) زيادة بن يجيى النصب الراسي. وحسب النسخة المصرية: زيادة بن يجيى الشتل الراسي، وكتب في الهامش الأيمن أمام كلمة الشتل الراسي نسخة ((النصب)).

وسماه إسماعيل باشا البغدادي في الذيل على كشف الظنون: زيادة الله المهتدي<sup>(۱)</sup>.

وسماه صاحب كتاب تلخيص الأجوبة الجلية بـ ((الشيخ زيادة)). وفي كتاب الدعوة إلى الإسلام سماه ((زيادة بن يجيى ))(٢).

<sup>(</sup>١) الذيل على كشف الظنون ١٦٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الدعوة إلى الإسلام ، توماس أرنولد ص٤٧٧ .

أما عبد المجيد الشرَفي فقد ذكر اسمه في قائمة أسماء المؤلفين في الرد على النصارى بـ (زيادة الله بن يحيى النصب الراسى المهتدي))(١).

وعندي أن أوثقها ما ورد في النسخة الألمانية من تسميته: زيادة بن يحيى النصب الراسي، لأن تاريخ نسخها هو ١٢٦٣ هـ.، أما النسخة المصرية فلم يظهر عليها أي تاريخ للنسخ، كما أن فيها تعديلات مبنية على ما في النسخة الألمانية.

ولا يظهر لي صحة قولهم في اسمه ﴿ زيادة الله ﴾ ، فإنها لم ترد إلا عند إسماعيل باشا في ذيل كشف الظنون ، ويبدو أن عبد المجيد الشَرَفي أخذها عنه.

أما تلقيبه بالمهتدي، فيبدو أنه أطلق عليه لاهتدائه إلى الإسلام بعد الضلالة.

وأما نسبة الشتل الواردة في النسخة المصرية، فلم يتبين لي فيها وجه، سوى أن الزبيدي في تاج العروس ذكر أن الشتليون جماعة بريف مصر<sup>(۲)</sup>.

وفي نسبته بالنصب الراسي فإني لم أقف على من ذكر سبب هذه النسبة للشيخ.

والذي يظهر لي – والعلم عند الله – أنما نسبة لمدينتين في الجزيرة

<sup>(</sup>١) مجلة إسلاميات مسيحيات ٢٥٢/٤ . التي تصدر عن المعهد البابوي للدراسات العربية في روما عدد ١٩٧٦ م .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ٣٨٧/٧ .

في الشام، وهما مدينة «نصيبين»(١)، ومدينة «رأس العين»(٢).

والنسبة إلى نصيبين هي النصيبي كما ذكر السمعاني (٣)، ولعلها تحرفت أو خففت، فقيل ((النصب)) .

أما النسبة إلى رأس العين فهي الراسي، والرسعني<sup>(٤)</sup>. ويكون الشيخ زيادة بذلك قد قطن المدينتين فنسب إليهما، كما تقول: «المكي المدين»، وخاصة أن المدينتين كلتيهما من مدن الجزيرة وهما متجاورتان، والله أعلم.

### ثانيـــاً – مولده، ونشأته، ووفاته :

لم أقف على شيء من المعلومات التي تحدد بالضبط التاريخ الذي ولد أو توفي فيه الشيخ زيادة بن يجيى ، وإنما تشير المعلومات أنه كان حياً حلال القرن الحادي عشر الهجري؛ يدل على هذا قول الشيخ محمد ابن

<sup>(</sup>١) نصيبين: هي مدينة في الجزيرة على ضفة نمر جعجع ، أحد روافد نمر الخابور ، وتمر بمذه المدينة الطرق الرئيسية بين سوريا وبلاد ما وراء دجلة ، وهي الآن ضمن تركيا على الحدود مع سورية من ناحية الجنوب الشرقي . انظر: معجم الحضارات السامية ص٨٤٨ ، أطلس العالم الصحيح ص٥٦ .

<sup>(</sup>٢) رأس العين : هي مدينة كبيرة من مدن الجزيرة ، تقع بين حران ونصيبين على الجنوب منها ، وهي ضمن سورية الآن في ناحيتها الشرقية أقرب إلى الحدود التركيـــة . معجم البلدان 12/٣ ، معجم الحضارات السامية ص٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) الأنساب ص٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأنساب للسمعاني ورقة ٢٥٣/٢٤٤ .

عبد الرحمن الطيِّبي (۱) في اختصاره لكتاب ((الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية)) للشيخ زيادة بن يجيى، قال: ((لما ألف المرحوم ((الشيخ زيادة)) كتابه المسمى بر ((البحث الصريح)) عندما تشرف بدين الإسلام في القرن الحادي عشر)) (۱).

ومما يؤكد أن الشيخ زيادة بن يجيى كان حياً خلال منتصف القرن الحادي عشر الهجري، نقله عن كتاب السيرة الحلبية في كتابه «البحث الصريح»، حيث قال: «كما جاء هذا الخبر في أحاديثه الشريفة في سيرة حياته المنقولة في كتاب مؤلف من الشيخ علي برهان الدين الحلبي، ويسمى: «القصة الحلبية».

والحلبي هو: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج نور الدين ابن برهان الدين الحلبي ، مؤلف كتاب («السيرة الحلبية»)، أصله من حلب، ومولده في مصر عام ٩٧٥هـ، وتوفي بها سنة ١٠٤٤هـ.

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن عبد الرحمن الطيِّبي ، عارف بالهندسة والفرائض ، من أهل دمشق ، تعلم بها وبمصر،وكان له علم بالفقه والأدب ، فعين مفتياً في حوران. توفي سنة ١٣١٧هـ.. الأعلام ٣٠١/٦ .

<sup>(</sup>٢) مختصر الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية، بهامش إظهار الحق ، طبعة المحمودية سنة الاستاد عن الهامش المذكور أحمد حجازي السقا ، وسماه : تلخيص الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية . ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأعلام ٢٥١/٤ .

وفيما ذكرت رد واضح على عزو - المستشرق: توماس أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» - الشيخ زيادة بن يجيى إلى القرن الثالث عشر الميلادي يوافق المنتصف الثاني من القرن السابع الهجري .

وفيه رد على عبد الجميد الشرفي الذي أرخ للشيخ زيادة ٦٦١ هــ / ١٢٦٣م (٢). ولا أدري من أين أخذ ذلك إلا أن يكون بناها على قول المستشرق أرنولد السابق.

أما موطن نشأته فالذي يظهر أنه من أهل الشام ، ومما يمكن أن يستأنس به في هذا ما سبق أن ذكرت من نسبته إن صح .

كما يمكن أن يستأنس في ذلك بما ذكره «محمد بن علي الطيبي» في مقدمة «خلاصة الترجيح للدين الصحيح» بأن كتابي الشيخ زيادة بن يحيى «البحث الصريح» و «الأجوبة الجلية» وجدًا في مكتبة محمد باشا المعظم في دمشق الشام بتاريخ نحو ١٢٦٥هـ، وقد تقطع و رقهما (٣).

ثالثاً - إسلامه:

يتضح من كتاب «البحث الصريح» أن الشيخ زيادة بن يحيى كان نصرانيا، ثم هداه الله تعالى للإسلام، حيث يقول في مقدمة كتابه:

<sup>(</sup>١) الدعوة إلى الإسلام ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) مجلة إسلاميات مسيحيات ٢٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) تلخيص الأجوبة الجلية ص ٧٥ .

«أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى ربه الغني، الشيخ زيادة بن يجيى النصب الراسي، المتشرف في الدين المحمدي: إنني لما كنت متفرغاً للبحث والمطالعة عن أيما هو الدين الصحيح، بكل جهد، وبغاية التنقيح، وغب الفحص والتفتيش في ذلك، قصدت أن أحرر ما قد حصلته من المقابلة في تلك المسالك، وأبينه لذوي البصائر القادحة».

وقد جاء في حاشية الكتاب في النسخة الألمانية في أول المخطوط ما يلي: «اعلم أن هذا العالم المؤلف لهذا الكتاب النفيس، يشرح في هذه المقدمة اسمه، وأسباب دخوله في الدين، وأنه ما دخل إليه عن ترغيب دنيوي، ولا تخويف، ولا لغبن، ولا لحيف صار له، ولا لأسباب فساد، بل بالمطالعات بالكتب والتأملات، كما قد تراه مفنداً أمامك، وفيه يلاحظ أنه ما سبق له سابق في رفيع معانيه ودقتها» (1).

وقد ذكر الشيخ «محمد بن علي الطيبي» ذلك عنه في مقدمة كتابه «خلاصة الترجيح»، حيث قال: «لما طالعت كتاب المرحوم الشيخ زيادة، الذي تشرف بدين الإسلام عامله الحي القيوم بالحسي» (٢).

وذكر في بداية ((تلخيص الأجوبة الجلية))، أن الشيخ زيادة تشرف بدين الإسلام في القرن الحادي عشر $(^{(7)})$ .

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) خلاصة الترجيح بمامش إظهار الحق ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) هامش إظهار الحق ١٦٤/٢ .

كما عده المستشرق (( توماس أرنولد)) من المرتدين – يعني عن النصرانية – الذين كتبوا يبررون تغيير دينهم، ويدافعون عن العقيدة الإسلامية (()) هكذا زعم هذا المستشرق .

ويتضح أيضاً أن سبب دخوله في الإسلام، هو مما تولد في نفسه من الشكوك في ديانته، مما جعله ينظر في الإسلام ويبحث ويقابل ويطالع، حتى تبين له أن الإسلام هو الحق، فهداه الله له ودخل فيه، ثم بدأ يحرر ما تبين له به بطلان ديانة النصارى وصحة الإسلام، وجعل ما حرره وسيلة لدعوة النصارى، كما سيتبين عند ذكر سبب تأليف هذا الكتاب.

### رابعــاً - علمه:

يتضح من النظر في كتاب الشيخ زيادة («البحث الصريح») أن معلومات مؤلفه عن النصرانية معلومات جيدة ومركزة، فاستدلالاته من العهد القديم والجديد متنوعة وعميقة، حيث يطالع ويقابل بين النسخ المتعددة والترجمات المتعددة من عربية ويونانية وعبرية وسريانية، ويظهر من هذا أنه يجيد كلاً من اللغة اليونانية (٢)، والعبرية (٣)، والسريانية (٤)،

<sup>(</sup>١) الدعوة إلى الإسلام ص٤٧٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۸۸، ۱۸۷، ۱۰۱، ۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٦ ، ١٣٧ ، ١٦٢ ، ١٦٧، ١٨١ . ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰،

ويترجم منها إلى العربية، بل يطالع قواعد اللغتين اليونانية والعبرية، ويصحح ويرجح بعض الترجمات على بعض.

ومن هذا يظهر لي أنه كان قبل إسلامه من علماء النصارى ورجال دينهم، لأن العلم بهذه الأمور من اختصاص رجال الدين، ولأن هذه اللغات: اليونانية والعبرية والسريانية هي لغات دينية ، فقد يكون في الأصل نصرانيا سريانيا، فهو يجيد السريانية، وهي لغة نصارى سورية (۱) باعتباره من أهلها، أما اللغة اليونانية فإلها لغة العهد الجديد (۲)، واللغة الدينية للنصارى الكاثوليك، أما اللغة العبرية فهي لغة العهد القديم بالنسبة للنصارى البروتستانت، ولا يستغنى عنها رجال الدين النصارى .

فهذا مما يوحي بأن الرجل كان من علمائهم ،خاصة إذا علمنا أن عوام النصارى من أبعد الناس عن العلم الديني النصراني ، بل هم في كثير من الأحيان خاصة في زمن المؤلف لا يستطيع أن يقف أحد منهم على شيء من كتب النصارى الدينية ، سوى ما تأذن به الكنيسة من مقاطع مخصوصة يمكن تداولها بين العوام .

<sup>(</sup>۱) السريانية: إحدى اللغات السامية القديمة المحلية في بلاد ما بين النهرين الشمالية ،وهي من ضمن مجموعة اللغة الآرامية ، وتشكل اللهجة الخاصة بمدينة الرها ، وقد أصبحت اللغة التقليدية لنصارى سورية. وفي القرن السابع الميلادي / الأول الهجري انتشرت اللغة العربية إثر الفتح الإسلامي ، وحلت مكان السريانية في اللغة المحلية ، وأصبحت السريانية لغة عبادة لكل من اليعاقبة والنساطرة . انظر: معجم الحضارات السامية ص٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢) قاموس الكتاب المقدس ص١٢٢ .

يقول موريس بوكاي: وفي عصور ليست بعيدة تماماً كانت أغلبية المسيحيين لا تعرف من الأناجيل إلا مقاطع مختارة من الأناجيل، ولم يكن هناك تداول للنص بأكمله، وفي أثناء دراساتي الثانوية بإحدى المدارس الكاثوليكية وقعت يدي على مؤلفات لفرجيل وأفلاطون، ولكن لم يحدث أبداً أن وقعت يدي على العهد الجديد(١).

كما يتضح من الكتاب أن لغة المؤلف العربية ضعيفة، ويظهر والله أعلم أنه تعلم اللغة العربية وهو كبير في السن، لأن الركاكة الشديدة ظاهرة في أسلوبه، وذلك شيء غير مستغرب على من كان نصرانيا، وخاصة رجال الدين منهم، فإلهم لا يهتمون بالعربية؛ لأن عنايتهم تكون منحصرة في لغتهم المحلية ولغة كتابهم، فلهذا يكون نطقه للعربية مثل نطق المتحدثين بها من غير أهلها، ممن تعلموها وهم كبار في السن (٢).

#### خامساً - مصنفاته:

صنف الشيخ زيادة بن يجيى كتابين:

الأول: «البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح». وهو الكتاب الحقق في هذا العمل. وقد اختصر هذا الكتاب الشيخ محمد ابن

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سنذكر الأمثلة على ضعف اللغة لدى المؤلف رحمه الله في الملاحظات على الكتاب.

على بن عبد الرحمن الطيبي في كتاب سماه «خلاصة الترجيح للدين الصحيح». وقد طبع هذا الاختصار على هامش كتاب «إظهار الحق» لرحمة الله الهندي، في طبع المطبعة المحمودية في القاهرة عام ١٣١٧ه.

الثاني : «الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية» وهو الكتاب الثاني للشيخ زيادة بن يحيى - رحمه الله -. وهو مرتبط بالكتاب الأول، كما أفادنا بذلك الشيخ محمد بن على الطيبي في مقدمة ((تلخيص البحث الصريح)) وبين أن سبب تأليف كتاب ((الأجوبة الجليلة)) إنما هو زيادة التوضيح لبعض الإشكالات لدى بعض مطالعي كتاب ‹‹البحث الصريح›› فقال: ‹‹اعلم أن الشيخ زيادة المومأ إليه ألف أولاً ((البحث الصريح))(١)، ثم أرسله إلى بعض مجبيه(٢) من النصاري في محروسة مصر القاهرة، فطالعه وسلم جميع قضاياه، ثم أشكل عليه بعض آيات من القرآن العظيم، كالآيات التي تدل بظاهرها على أن نبينا محمداً على مرسل إلى العرب خاصة، وكغيرها مما يؤيد قبل فهم معناه بعض ما تعتقده النصارى كوفاة سيدنا عيسى التَلْكِيلاً، وغير ذلك. فطلب منه أن يجيبه عنها ليسلم إسلاماً كاملاً، فألف لذلك كتاباً آخر سماه «الأجوبة الجلية لدحض

<sup>(</sup>١) قال في الهامش : وذلك في القرن الحادي عشر .

<sup>(</sup>٢) قال في الهامش : واسمه المنيع .

الدعوات النصرانية»، فصارت النتيجة الكاملة متوقفة على مطالعة هذين الكتابين ، أعنى : البحث الصريح، والأجوبة الجلية (١).

وكان هذا الكتاب الأخير مع الأول سبباً - بعد هداية الله تعالى- في هداية ذلك الرجل المسمى ((المنيع))، الذي أرسل له كتابه الأول، فأسلم إسلاماً صحيحاً، وطلب من الشيخ زيادة أن يلخص له الشهادات التوراتية والإنجيلية والزبورية، الدالة على نبوة نبيّنا محمد على، ليتخذها ترنيمة يترنم بما كلما سبرها ، فأجابه الشيخ لذلك ، ثم أرسل المنيع رسالة إلى الشيخ زيادة يشكره على ما قدم له، وما وجهه إليه من النصح، وهذا نصها: «شكراً لمن وهبك هذه النعم الجسيمة، وحمداً لمن لا يبخل في أداء العطايا الثمينة، ومجداً للذي جعلك قارورة عطر تنعش قلوب ذوي العقول السليمة، إذ أنك صرت وسيطاً لانتعاش فؤادي، ونشلتني بعد موتي . يا عمدة العلماء المدققين العظام، وقدوة الجهابذة المحققين الفحام، وفضلك لا أنساه على الدوام أبداً، مورثاً إياه لمن يبغى الحياة بعدك سرمداً ، ثم بعد ذلك قصدت أن أحرر لك ما قد وعيته من تعليمك ، وأبسط لدى الملأ جميع ما تصببت به من تنغيمك، لكي يترنموا به شاكرين لعزته تعالى حير المنعمين ، ويعلموا أن من أجله أسلمت إسلاماً حقيقياً قولياً، وفعلياً وفكرياً ، وقد أقنعت ضميري بعشرة ضوابط شرعية ، وتيقنت أن من يخالفها هو للحق جاحد ببراهين محكية - ثم

<sup>(</sup>١) هامش إظهار الحق ص ٧١-٧٥.

ذكر الضوابط العشرة ، وهي حاصل البحث الصريح والأجوبة الجلية، فلا نطيل بما لعلمها من محالها ثم ختم بما نصه – والنتيجة من هذا جميعه أن هذه الضوابط العشرة التي شرحتها من خلاصة كتابيك، هي – بحمد الله – التي قادتيني أن أكون مسلماً مؤمناً، وأحوجتني وألزمتني أن أقول بأعلى صوتي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله على وعلى آله الكرام وأصحابه أجمعين». (١)

وهذا الكتاب لم أقف عليه، وقد قال الناسخ في آخر النسخة الألمانية من كتاب «البحث الصريح» تم هذا الكتاب الذي هو البحث الصريح في الدين الصحيح، وهو الكتاب الأول للمرحوم الشيخ زيادة بن يحيى الراسي، ويتلوه كتابه الثاني الذي هو «الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية»، إلا أن المجلد الذي يوجد فيه البحث الصريح ينتهي هنا، ولا يوجد فيه ما ذكره الناسخ ، فيبدو أنه منزوع منه، لأن المجلد لم يكن مخيطاً بل إن أوراقه مطلقة وغير مرتبطة ببعضها بخيط أو نحوه مما يسهل النزع منه، وهذا فيما يبدو ما حدث لكتاب «الأجوبة الجلية»، إلا أن الشيخ محمد بن علي الطيِّبي قد لخص هذا الكتاب أيضاً في رسالة سماها «مختصو الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصوانية».

<sup>(</sup>١) تلخيص الأجوبة الجلية بهامش إظهار الحق ٢١٧/٢.

وقد طبعت بهامش: إظهار الحق. طبع المطبعة المحمودية في القاهرة سنة ١٣١٧هـ في نهاية المجلد ١٦٢/١-٢٢٠. وانتهى الشيخ من اختصارها سنة ١٢٧٩هـ في نحو نصف يوم، وقد طبع هذا المختصر أيضاً بتحقيق د. أحمد حجازي السقا، طبع مكتبة الإيمان بالمنصورة في القاهرة ١٤١٢هـ.

# الفصل الشايي دراسة الكتاب

المبحث الأول: موضوع الكتاب، وفيه ثلاثة مطالب: أولاً – أهم المباحث التي اهتم المؤلف ببيالها.

اهتم مؤلف الكتاب رحمه الله بإبراز النقاط، التي تدل على بطلان ديانة النصارى، كما أبرز أيضاً النقاط الأساسية التي تدل على صحة نبوة نبينا محمد على من كتبهم، مما تقوم به الحجة عليهم من كلامهم ، فكانت مباحث الكتاب كما أفاد - رحمه الله - في مقدمة كتابه تشمل الحديث عن :

أولاً - بطلان دعوى النصارى ألوهية المسيح التَكْيُلاً، وإثبات أنه نبى كسائر الأنبياء قبله من بني إسرائيل.

ثانياً - بطلان استدلال النصارى على ألوهية المسيح التَكْيُلاً، وإثبات أن آياته بالآيات الني كانت تظهر على يدي المسيح التَكْيلاً، وإثبات أن آياته ومعجزاته من جنس الآيات والمعجزات، التي أجراها الله على أيدي الأنبياء قبله، بل أجرى الله على أيديهم آيات تفوق آيات المسيح، ولم تدل عند تلك الأمم على ألوهية أولئك الأنبياء الذين ظهرت على أيديهم المعجزات، فكذلك عيسى بن مريم التَكْيلاً.

ثالثاً - في رد مطاعن النصارى في نبينا محمد ، وبيان بطلان كلامهم، وبيان أن الأنبياء قبل نبينا محمد الله وقعت منهم أمور من جنس

رابعاً - في الأدلة الدالة على نبوة نبينا محمد في من التوراة والإنجيل، وأنه المقصود بكثير من الوعود المذكورة في كتابي اليهود والنصارى.

خامساً - في الأدلة الدالة على تحريف التوراة والإنجيل من نصوص الكتابين، مما يكون أصرح دليل على تحريفها .

بعد ذلك ذكر المصنف - رحمه الله - خاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه .

### ثانياً – منهج المؤلف ومصادره .

سلك المؤلف رحمه الله منهجاً استقرائياً، استعرض فيه الأدلة الدالة على بطلان دعاوى النصارى، سواء في دعوى ألوهية المسيح الطَيْكُلاً، أو دعوى صحة التوراة والإنجيل، وأبان عن بطلانها بما يقابلها وينقضها من المعلومات الواردة في التوراة والإنجيل.

كما استعرض شبه القوم ودعاويهم في نبينا محمد هذا، وأبان عن بطلانها بنصوص من كتبهم . كما استعرض العديد من الأدلة الدالة على نبوة نبينا محمد هذا من التوراة والإنجيل. وكان من أهم مصادر المؤلف الإسلامية: القرآن الكريم، واعتمد في الأمور التاريخية على كتاب «السيرة الحلبية»، وفي إثبات أسماء النبي هذا على كتاب «دلائل الخيرات».

أما مصادره النصرانية، فكان من أهمها: كتابا العهد القديم والجديد، كما رجع في تاريخ الكنيسة إلى كتاب «سعيد بن البطريق»، ورجع أيضاً إلى تاريخ «يوسيفوس» وهـو مؤرخ يهودي ، ومؤرخ آخر أسماه «لافحانيوس»، كما أشار إلى أنه طالع بعض المختصرات في رد بعض أصحاب الملل بعضهم على بعض، وأفاد منها، إلا أنه لم يسم شيئا منها.

كما رجع إلى قواميس وكتب لغة يونانية وعبرية، مما يشعر بمعرفته بكل من اللغتين اليونانية والعبرية كما سبق بيانه .

#### ثالثاً - قيمة الكتاب العلمية .

الكتاب كغيره من الكتب التي كتبها أصحابها من منطلق دعوى يقيمون بها الحجة على النصارى ببطلان ديانتهم، ووجوب الإيمان بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدخول في الإسلام، فحل الكتب في هذا الجال – إن لم يكن كلها – تعرضت للموضوعات التي تعرض لها المؤلف – رحمه الله –، بدءاً بصاحب كتاب (رتخجيل من حرف الإنجيل)، وغيره، ثم من جاء بعد ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن جاء بعده كرحمة الله الهندي، والمهتدي عبد الأحد داود . وغيرهم ممن كتب في هذا الجال، لكن المصنف – رحمه الله – رجع إلى مراجع ذات قيمة في الموضوع خاصة من الناحية اللغوية، وذلك فيما يتعلق باللغة اليونانية واللغة العبرية.

#### الملاحظات على الكتاب: -

ما من كاتب يكتب إلا ويظهر في كتابته ما يعتري البشر من نقص ، وما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام.

ومؤلف الكتاب الشيخ زيادة بن يحيى - رحمه الله - عليه ملاحظات عديدة في كتابه هذا، من أهمها :

١ - ركاكة الأسلوب .

من الملاحظات الواضحة ركاكة أسلوب المؤلف – رحمه الله-مما يشعر أنه لم يتعلم العربية إلا وهو كبير السن، حتى أنه يصعب في بعض الأحيان فهم مراده، فمن ذلك:

قوله في المقدمة «قصدت أن أحرر ما قد حصلته من المقابلة في تلك المسالك، وأبينه لدى ذوي البصائر القادحة، خواض بحور هذه المعاني الشاسعة، لكي يتفحصوه بكل جهد وتدقيق، ويمعنوا نظرهم فيه من دون غرض وتمحيق، ويفهموا أن الدين المحمدي هو الذي ترجحت عليه البينات، وأنه هو الدين الصحيح، ومن اتخذ سواه دينا فهو من الخاسرين» صريح .ص ٥٣ .

وقوله في الباب الثاني «رد على الافتخار الذي يفتخرون به النصارى، أي: بسمو آيات عيسى وألها فائقة، وقصدهم بذلك لكي يثبتوا بدعتهم منها أعنى: الألوهية له». ص ٥٥.

وقوله في الشهادة الثانية «أقول: إن قد تتضمن هذه الشهادة على أن الفريسيين علماء اليهود حتى إلى زمان مجيئ عيسى التكليكان كان متداول بينهم عن آبائهم وأجدادهم، المتذاكرين في كلام النبي موسى، بأن الله تعالى يرسل نبياً وهم في استنظاره كالمسيح، ومن حيث علماء اليهود كانوا متحيرين في مجئ النبي المحبر عنه من موسى، ومعربسين في قصة يوحنا بن زكريا عليهما السلام» ص ١٤٤٠.

وعلى هذا النحو الكتاب كله تقريباً .

٢- كثرة الأخطاء اللغوية .

مثال ذلك قوله ص٥٥ ((إن سيدنا عيسى ليس هو إلاه حقيقي )).

قوله ص ۸۰ « أن به يثبتوا الألوهية لعيسى ».

قوله ص ١٣٧ « أن إسحق أبو يعقوب وخلفه بني إسرائيل دعيو أخوة إسماعيل».

قوله ص١٤١ ((وإن كان بني عيسو أخو يعقوب يسمون أيضاً إخوة لبني إسرائيل ».

قوله ص ٢٦٤ «ومثله قد يوجد تناقضاً آخر في أرميا في الإصحاح الحادي والثلاثون ».

٣- عدم ترتیب المؤلف للبشارات بالنبي ، وكذلك التناقضات
 الواردة في كتب النصارى حسب ترتیبهم في كتبهم.

٤ - بعض الأخطاء العلمية ، منها :

زعمه أن الخلق خلقوا لأجل نبينا محمد الله وفي هذا يقول ص٨٨ «ونبينا السيد الأعظم قد ورد عنه بأنه لأجله خلق الوجود».

قوله ص ١٩٤ ((إن كتاب ((دلائل الخيرات)) جمع أسماء النبي الكتاب والسنة) مع أن كثيراً من الأسماء الواردة ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة .

٥- أن الكتاب مليء بالحواشي، وبعض تلك الحواشي يتضح منها أنها ليست للمؤلف كما في الحاشية الأولى ص٥٢، والحاشية ص١٣٧، والحاشية ص١٤٠.

وبعضها الآخر لم يتضح هل هو للمؤلف أم لغيره، كما أن هذه الحواشي مدخلة في صلب المتن ، ويفصل بينها وبين المتن كلمة حاشية، إلا أن نسخة .ت لم يجعل فيها علامة على نهاية الحاشية ، أما نسخة .د فيكتب في بدايتها «حاشية» ويضع لها رقماً تسلسلياً، وإذا انتهت كتب «النص» وهذا مما ساعد في تحديد بداية الحاشية ونهايتها ، أما لغة الحواشي فهي ركيكة سواء ما كان منها للمؤلف أو لغيره . هذه على العموم أهم الملاحظات على الكتاب .

#### المبحث الثابي : وصف النسخ الخطية :

الكتاب له نسختان:

النسخة الأولى: وهي نسخة مصورة عن نسخة موجودة في مكتبة الجامعة مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا، وقد وقفت عليها في مكتبة الجامعة المذكورة، وأرمز لها بحرف (ت). وخطها جيد مقروء، وعدد أوراقها: ثمان وخمسون ورقة، وتتراوح سطورها ما بين ١٩ سطراً و٢٤ سطراً، وعدد كلماتما في السطر ما بين ١٠ كلمات إلى ١٢ كلمة، وقد تم نسخها في أواخر جمادى الآخر سنة ١٢٦٣هـ، ولم أتمكن من معرفة ناسخها.

وفي النسخة سقط يعادل خمس أوراق من بداية الشك الخامس والعشرين، إلى منتصف الشك الثامن والعشرين .

وقد أفادنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الطيبي أن كتابي الشيخ زيادة: وهما: «البحث الصريح»، و«الأحوبة الجلية» وحدا في مكتبة محمد باشا المعظم في دمشق الشام ،بتاريخ نحو ١٢٦٥هـ، وقد تقطع ورقهما من الأرضة، فأخذهما مصطفى بيك بن ناصيف باشا، والشيخ يوسف شاتيلا، الذي تشرف بدين الإسلام سنة سبع وسبعين (١)، ونقلاهما بتكلف بسبب

<sup>(</sup>۱) هكذا في الكتاب، ولا أدري ماذا يعني، ويبدو أن فيها خطأ، لأنه إذا كان يعني سبعاً وسبعين ومائتين وألف، فلا يتناسب مع التاريخ المتقدم ١٢٦٥هـ.، ولا يمكن أن يعني ١٢٧٧هـ لأنه بعيد ، إذ يعني أن عمره وقت تصحيح الكتاب أكثر من مائة سنة ، إلا أن

اختلالهما بالأرضة ، فلم يسلما من التحريف، الذي يتعسر معه فهم المعنى في كثير من المواضع ، لذلك لخصت حاصل البحث الصريح»(١).

لعل هذا الكلام يلقي الضوء على سبب كثرة الارتباك في الجمل والخلل في عبارات الكتاب وصياغته ، ويشرح سبب الفروق الكثيرة بين النسختين (ت) و(د) كما سيأتي .

النسخة الثانية : وهي نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية، عقائد تيمور برقم ٤١٣ ، وأرمز لها بحرف (د) .

وعدد أوراقها ١٩٧ ورقة من الحجم المتوسط ، وعدد أسطر الورقة ١٩ سطراً، وعدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين ٦ إلى ٩ كلمات، وخطها جيد مقروء، وليس لها تاريخ نسخ ، و لم يتبين لي من هو ناسخها .وتتميز هذه النسخة بألها كاملة ليس فيها سقط .

وهناك خلافات كثيرة بين النسختين ، منها :

- أن نسخة (د) تمتم بذكر الصلاة والسلام على النبي محمد هما، أما نسخة (ت) قليل فإن ذلك لم يذكر فيها إلا في مواضع قليلة.

يكون مراده أن هناك فرقاً بين التاريخ الذي أشار إلى وجود النسخة فيه في مكتبة محمد باشا ، وتاريخ تصحيحها ، فيعني أنه تأخر تصحيحها إلى ما بعد ١٢٧٧هـ ، ولكن هذا يشكل على أن تاريخ نسخ المخطوطة ١٢٦٣هـ وهي سليمة ليس بها تآكل وخطها جيد . (١) هامش إظهار الحق ٢٩٠٧ .

- أن نسخة (د) تحدد بداية الحاشية بكلمة (رحاشية))، ووضع رقم تسلسلي للحواشي، كما تحدد نهاية الحاشية وبداية النص بكلمة ((النص)). كما يظهر فيها التصحيح اللغوي لكثير من الأخطاء النحوية، وفيها تعديل في العبارات، بحيث تختلف العبارة من ناحية الكلمات عن نسخة (ت) ، وتتفق من ناحية المعنى، كما أن بين النسختين اختلافات كثيرة في استخدام المفردات، فنسخة .د . تستخدم لفظة تختلف عن نسخة (ت)، وإن كان المعنى واحداً .

#### المبحث الثالث : عملي في التحقيق والرموز المستخدمة .

انحصر عملي في التحقيق فيما يلي:

١ - كتابة النص على طريقة الإملاء الحديثة ، إلا أي لم اعتمد نص نسخة محددة، وذلك لأن النسختين تشتركان في ركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء النحوية، وإن كانت نسخة (د) أقل أخطاء، ويظهر لي أن نسخة (د) معدلة على نسخة (ت) كما في قوله ص١٧٠ «وهو الذي نظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة» هكذا في نسخة (ت) ، وقد عدلت نسخة (د) وفقها حيث أسقط كلمة «مظلمة » ثم أعاد كتابتها .

وكذلك قوله ص ١٧٣ ((وقرر لهم شريعته الفضلية))، كتبها في (د) ((الفضيلة))، ثم عدلت فوقها بخط مختلف مثل (ت)، فلذلك لم اعتمد نص إحداهما، وإنما آخذ من هذه وهذه حسب صحة العبارة، وأثبت الاختلافات المهمة في الحاشية.

٢ - عزو الآيات والأحاديث إلى أماكنها ، وكذلك النصوص
 من العهد القديم والجديد .

- ٣ الترجمة للأعلام، وأسماء الأماكن.
- ٤ التعليق على النص بما يوضحه ولا يثقله .
- ٥ بناءً على ركاكة أسلوب المؤلف، وكثرة الأخطاء النحوية، وكذلك كثرة الفروق بين النسختين، ووجود سقط بعض العبارات والجمل والكلمات، مرة من نسخة (ت)، ومرة من نسخة (د)، وكذلك وجود زيادات توضيحية في بعضها عن الأخرى بناءً عليه سلكت في ذلك كله ما يلى: بسبب كثرة الأساليب الركيكة في الكتاب، والتي لا

يمكن أن يستفاد من الكتاب مع وجودها وبقائها، فإني أصحح العبارات الركيكة بما هو أفصح منها ، وأجتهد في أن أبقي الجملة أقرب ما تكون من صياغة المؤلف ، هذا في حالة أن تكون النسختان اتفقتا على إيراد الجملة الركيكة، وأضع الجملة المصححة بين قوسين معكوفين هكذا (). وقد أشير إلى عبارة المصنف في الهامش، وقد لا أشير إلى ذلك؛ حتى لا أثقل الحواشي بالهوامش.

- استخدم المؤلف كلمات زائدة لا معنى لها، مثل كلمة «قد»، و «رأيضاً» في مواطن تربك الجمل، كما استخدم حروف جر استخداماً غير صحيح ، مثل «إلى» ، «من»، «حرف الباء»، وكثيراً ما كان يقول كلمة «أعني» من أجل شرح شيء من غامض الكلام، ويكون صوابحا «يعني» .

أضف إلى ذلك خطؤه في الضمائر، مثل ((واو الجمع))، و((هن))، و((هو))، و((التذكير والتأنيث)) فيضع بعضها مكان بعض، أو يزيدها بما لا معنى له، كذلك أخطاؤه النحوية. فهذه الأشياء كلها أعدلها وأصوبها دون أن أضع لذلك أقواساً لكثرتها، ويكون التصويب إما من نسخة (د)، أو منى، وهو الأغلب.

- في نسخة (ت) زيادات عن نسخة (د) فأضعها بين قوسين
   هكذا { }، ويكون في ذلك إشارة إلى نقص الجملة من (د) .
- في نسخة (د) زيادات غير موجودة في (ت) ، أو تكون عبارة (د) أصوب أو أكمل، وفي بعض الأماكن تكون عبارة (ت) مختصرة اختصاراً شديداً، وتكون أوضح في (د)، أو تكون الكلمة المستخدمة في

(د) أصوب مما في (ت)، فأثبت ما في (د)، وأضعه بين حاصرتين هكذا [ ]، وأشير في الغالب في الهامش إذا كان الخلاف في جملة مختصرة، أو في كلمة وذلك حتى لا أثقل الهوامش.

٦- وضعت الآيات القرآنية بين هلالين هكذا ﴿ ﴾.

٧ - وضعت علامات التنصيص للنصوص المنقولة سواء من الحديث الشريف، أو كتاب العهد القديم والجديد .

٨ - أثبت الحواشي الموجودة أصلاً في صلب الكتاب كلها في الهامش، وأجعل الإحالة إليها بعلامة هكذا (\*). ولا أعلق على الحواشي، وإنما أثبتها فقط، وأصحح ما فيها من خلل شديد في التركيب، أو خطأ لغوي .

٩ - عملت الفهارس الفنية الآتية:

- فهرساً للآيات .
- فهرساً للأعلام .
- فهرساً للكتب .
- فهرساً للأماكن .
- فهرساً للأمم والطوائف .
- قائمة للمراجع . وأخيراً فهرساً للموضوعات .
  - ١٠- استخدمت الرموز التالية طلباً للاختصار:
    - ت: نسخة توبنجن الألمانية .
    - د: نسخة دار الكتب المصرية.
- ن.ع: النسخة العربية البروتستانتية لكتابي العهد القديم والجديد.



الصبيه بكاجهد وبناية النفسي خنظرة الياصحاب لللل من وابها إنتفاقوعاب معها بسراء تارها فالأمله يعتقد ان مادصت اليد المستوهوالدين الصَّلِيج د سواهٔ دموعلی کل تبری وقد ملت ايفنا ان ببنه رام بدنيوم دد فيهن ولامعرفذ والبعلن سافرالقص ف قرعال دیانته من دونان بنابلاغلی فیرسا والدد منه من يتابها عطيها والدلاليل فعبى العصبين الدولين لموي ال فيهما بدخل ولنعص وانتاق المذهبين بجيف لايعو ديكن للت و ان يميزفيا بين الحق واب طل اعتب لديموديندرك يميث الأان دينة الوجو فيد هد الدين الحق وان كان بالخلاف فعدت انا الرَّى الخير وحدوثه حالاً من دون تأخيم وبدائ ان افايل تناني ومعتقدي علي كتابير معتقدين الشهين والهمهاعلى ولي العام دون تعمب مناهد و دون تعمب مناهد و دون تعمب مناهد و دون تعمب مناهد و دون تعمد مين قعدت ان اصر ماقد مصلته

صورة الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية بالقاهرة ورمزها (د )

فيعلبه السافي غرمع صعد معراهني السرائع والويات وستتنى ان يكون مدلولها غرب مروع لانه أذا كان الأل باطل فيبطل بالفروره مدلوله ويبب فبلضم النعل ون نعلم بان الله مسجانه ونعالت من مُوانشوك هذه الدلالوت التحذيرناها وابطال مدلولها أيتك خليقتيه بغيمط ولاحاير لكنه ارتل الدلالة العظمى وآلابه الكسري التي حظهور والزق اخوارينينا عجد صلى الله عليه وسلمَ النبى الهادي العرادق النعاسًا عن وروره الدنبيا وسلفاعليم السادم واتاع برحة دينه ودوام سيارته وسلطانه وتعيم سيبيته عتى مقالحاكث البجنبية عمنالد لالدن الله عفصة نبوتة وسيد ذكك قديثه به كنابيال كالنعابس له فالرمودمانل الذيجيع فيه ملكال وصماليه. وخصى ساميه فى للتعلق والرنجيل وفرانتزت احكامه فالبسيطة وصفطالين والأكراع لعيب ومري والمصم وباقى السبب كان وروده عن يدسيدالاولين والخرين تعليه وعليهم الصلاة والسائم اجعب 191

صورة الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب الظاهرية بالقاهرة ورمزها (د )

# العبر العن الحير

المددده الذي جعل الدين ويناعلى الشد وصبق كران عالى الذي يو عبادة واته المديد التاميد المنزهد عن البخسيم ف التنظيف والمسلم المنابية والمناب بجيد بهاد عن ما الزيب وهن الشياف بعيد بهاد عن ما الزيب وهن الشياف بعد المنابية وبدين المنابية وبدين المنابية وبدين المنابية المنابية

ا ما بعد ينتال البد الفتيراليديه الفنى الشيخ رباده ابن يحيى الفب المستعدد في المدن المعنى الشيخ رباده ابن يحيى الفب المستعدد في المستعدد المستعدد في المستعدد في المستعدد في المستعدد في المستعدد في والمدن والمنتق بيث والمدن المستعدد والمنتق بيث والمدن المستعدد والمدن والمدن المستعدد والمدن المستعدد والمدن المستعدد وقد باده علمته بالماسات المستعدد والمدن المستعدد المستعدد المستعدد والمدن المستعدد المستعدد

سبن

صورة الورقة الأولى من نسخة توبنجن بألمانيا ورمزها (ت)

ابت في رقيع معايند ودقتها ) انتى كماكنت متنفظ للجث فالماكس عن أيا عد البين العصبي بكل جهد ونياية الشقيم قد نفارت ال اهجاب الملامن دابها ان تنتى على بغر ابعد اعتقادها وكل منهد يتعدوان ما ذهبت الير آل ملتدهد الدين المحيج وسأه على كل فين تبيج وقد لايت ايضنا ان بعقهم لامني ببيندمن دون فعي علد مرقد والبعض باشرالهم في فاعد يعاقته فتعد من دمن أن يعايل أأث لهالياله الهنعطع لبالتهمة ويومانال العيسطد ننى الجهان الدولين قد دايت ان يهما يدين التعميد المنهب طلف صت ديده يكن الانان ال يغ فيابي المن والباطل (اعفانه لد يعة يتدمان ييزالان ديندالمعية في هم الحق الحيتي والين الاد بالمنادف فيئ انا الاى الدخير وهدونة مالامن دون تأخير وسلا ا الآبل كتابى ومعتقرى على كتابين المستددين الشهيرين و راجهما على اولياء الملم من دون تعب منهد بطل ملاحدة ون مع وخبالنيعي فالتنيش فىذىك قصدت ان احماما قدمعسلتم المتابله فينس السالك وابينر لدى ذمى البصايرالتادع ومُعْلِعُ بحرب هذه المعا فى الناسعد أى يتخص بكل جهيد وتدفيق ويميند نظاهم فبه من دون خفى وتحق عينهما ان الديت المعديم همالت حد ترجحت عليه البيشات وانذهم العيث المحيح ومن المختف سعلة ديذ مندعا الناب من عدى وكث قديس لحمن بيد مطاعدي ف

> صورة الورقة الأولى من نسخة توبنجن بألمانيا ورمزها (ت)



وسلم النبي المادى الامين العادن الذي تنبت عن وروده النبيا سلناه عليم السلام وانساع برعية دينه ودوام سادة و سلطانة لأخيم شرايسة حتى وفي الخالات الابينبية هم من البلالوت المال على صدف شوت وحيط ذلك قدينهد بما به الساق الذي ليس له في الوجعة عائل الذي قد في فيركل كمال وقد الى المعلى ما ورد في النزراد والانجيل وقد انتشاق احكامه فيال اللي وكان وردده عليد سبد الادلين فاخرين نعليه وعلى النبي وكان وردده عليد سبد الادلين فاخرين نعليه وعلى المين

غرفنا الكتاب الذي هوالجث المريح في لدين الصحيح وهو الكتاب الدول المرجوع الشيخ نزياده ابن الراسى ويتلوه كتاب التاف الذي هوالامودة الجليم لدحف المنعوات المنماينية وقد تت شاخته في افاض حاد اضسخة النب ومايتين وثلاثة وسنين

اعلم ال مذهب أي حنيت منى الله عنه قد استجار عدم الملهور المرجاف البائنين اذا ماشاوا من كون، قريطيه بانه سنة لافضاً ووضع لم شريط الدين المتواعد وهم خصة العمم والعلاد ولعث والمج الى بيت الله المحلم لمن استطاع اليه سبيلاً وفي مندام واولم الذي المعلد عليه المشهاد بي قبل لا الاه الا الله محدر سول العصل الله عليه وسلم فهولاه المخدر عم شمط الديث الاسلاى وهم فاعد كفلامن ويرضي الله قال

mavi 21

صورة الورقة الأخيرة من نسخة توبنجن بألمانيا ورمزها (ت)

القسم الثايي (التحقيق)

## بنخ الله المعيز لا أميخ

## كتاب البحث الصريح في الدين الصحيح [ مقدمة الكتاب] (١)

الحمدالله الذي جعل الدين دَيناً على البشر وصيره كرأس مال، لنربح به عبادة ذاته العليّة الفائقة كل طهر (وبر)<sup>(۲)</sup>، المترهة عن التحسيم<sup>(۳)</sup> والتثليث والتحسد المبتدع، ممن لا يرهبون سقر، ليقابلنا بجزاء أثماره يوم القيامة والنشر، بجنة يعلو سموها على الأوهام والفكر، أثماره (ئ) اصلاح نابت]<sup>(٥)</sup> من الأفئدة والفطر ، يجمعه بعادٌ عن ضر القريب، وعن الشرك بالله الحذر، فارجوك ربي تسقه من سلسال جودك المطر، ومعه فأنعم بإزالة الكفر، كما يعلم عن حنوك ويشتهر، (وأضف عليه) صلاة

<sup>(</sup>١) هكذا المقدمة في .د ، أما في .ت فلم يورد ذلك ، وإنما كتب الفاتحة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « وبرر » وصوائها ما أثبت . وتعنى الخير والاتساع في الإحسان. انظر: القاموس المحيط ٤٤٤ ، والمعجم الوسيط ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) مــراد المصنف – رحمه الله – التحسيم الذي ادعاه النصارى في الله عزوجل ، أما التحسيم الذي ينفيه المتكلمون عن الله عزوجل فهو نفي مبتدع .

<sup>(</sup>٤) مراده بالأثمار هنا أثمار الدين . قال في المعجم : والثمرة من الشيء فائدته ، وجمعها ثمر وثمار وأثمار . انظر: المعجم الوسيط ١٠٠

<sup>(</sup>٥) في .ت صلاحاً نابتاً ، وما أثبت من .د .

وسلاماً على حبيبك ورسولك سيد الخلق والبشر، (وعلى) آله وأصحابه السادات [القادة] الغرر .

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى ربه الغني الشيخ زيادة بن يحيى النصب الراسي [المهتدي]، المتشرف في الدين المحمدي<sup>(۱)</sup> إنني لما كنت متفرغاً للبحث {والمطالعة} عن أيما هوالدين الصحيح، بكل جهد وبغاية التنقيح، فنظرت إلى أصحاب الملل، (التي) من دأبها أن تفخر على بعضها بسمو اعتقادها، وكل منهم يتصور أن ماذهبت اليه آل ملته هو الدين الصحيح، وسواه على كل فهو قبيح، وقد رأيت أيضاً أن بعضهم راض بدينه من دون فحص ولا معرفة، والبعض مباشر الفحص في قواعد ديانته فقط}، من دون أن يقابلها على غيرها ، والنادرمنهم من يقابلها على غيرها مع أوليائها .

ففي الوجهين الأولين رأيت أن فيهما يدخل التعصب المذهبي والغرض، بحيث لا يمكن للإنسان أن يميز فيما بين الحق والباطل، أعني: {أنه} لا يعود يقدر أن يميز إلا أن دينه الموجود فيه هو [الدين] الحق {الحقيقي}، وإن كان بالخلاف(٢).

<sup>(</sup>۱) حاشية : (اعلم أن هذا العالم المؤلف لهذا الكتاب النفيس يشرح في هذه المقدمة اسمه وأسباب دخوله في الدين المحمدي ،وأنه مادخل إليه عن ترغيب دنيوي ولا تخويف ولا لغبن ولا لحيف صار له ولا لأسباب فساد، بل بالمطالعات بالكتب والمقابلات كما تراه مفنداً أمامك ، وقد يلاحظ بأنه ماسبق له سابق في رفيع معانيه ودقتها ). وهذه الحاشية ساقطة من .د . (٢) أي بخلاف الحق .

فحمدت أنا الرأي الأحير، وحددته حالا من دون تأخير، وبدأت أن أقابل كتابي ومعتقدي على (كتابي المعتقد الشهيرين) (۱) وأراجعهما على أولي العلم، من دون تعصب مذهبي بكل مكني ، من دون مين (۲)  $\{e^{3}, e^{(7)}\}$  الفحص والتفتيش في ذلك  $\{e^{3}, e^{(7)}\}$  الفحص والتفتيش في ذلك  $\{e^{3}, e^{(7)}\}$  الفادحة، خواض من المقابلة في تلك المسالك، وأبينه لدى ذوي البصائر القادحة، خواض بحور هذه المعاني الشاسعة، لكي يتفحصوه بكل جهد وتدقيق، ويمعنوا نظرهم فيه من دون غرض وتمحيق  $\{e^{3}, e^{(7)}\}$  ويفهموا أن الدين المحمدي هو الذي ترجحت عليه البينات، وأنه هو الدين الصحيح ، ومن اتخذ سواه دينا فهو من الخاسرين صريح .

وحيث قد تيسر لي بعد مطالعتي في كتب القواعد وتفاسيرهم، أني وجدت [أيضاً] ملخصات أجوبة [في رد] الملل على بعضهم بأقوال مختصرة صريحة، فضممت إلى كتابي هذا مايناسب منها،

<sup>(</sup>۱) العبارة في النسختين «على كتابين المعتقدين الشهيرين »، وصوابها ما أثبت . ويبدو أن المصنف يقصد أنه قابل بين المعلومات الشرعية وعقيدته على كتابين من كتب النصارى ، وربما يكون قصده التوراة والإنجيل، لأنهما هما مجال بحثه في هذا الكتاب . والله أعلم

<sup>(</sup>٢) المين هو الكذب . انظر: المعجم الوسيط ص ٨٩٤ .

<sup>(</sup>٣) غب بمعنى بعد . انظر: المعجم الوسيط ص ٦٤٢ .

<sup>(</sup>٤) تمحيــق الشيء هو إهلاكه . انظر : المعجم الوسيط ص٥٥٥ ، ويبدو أن المصنف يريد (من غير منع وإبطال) . والله أعلم .

وسميته كتاب: «البحث الصريح في {أيما هو} الدين الصحيح». وقسمته إلى خمسة أبواب وخاتمة .

فأرجو من المطالعين فيه بأن يكرروا [عبارته و] قراءته بكل جهد وإمعان، ويتوسلوا معي إلى الرحيم الرحمن بجاه نبيه (١) الهادي، سيد الأكوان، أن يكشف لهم المعاني، إذ هو الكريم المنان، [المفيض على عباده الإحسان].

<sup>(</sup>۱) جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم ولا شك ، لكن التوسل به في الدعاء لم يدل عليه دليل صحيح فهو لا يجوز وهو من البدع في الدعاء .انظر: مجموع الفتاوى ٢٠٢/١.

## الفهرس <sup>(۱)</sup> الــــا*ب* الاو ل

يفيد أن سيدنا عيسى التَّكِيِّلاً ليس هو بإله حقيقي بالذات، وغير مساوٍ لله تعالى في الجوهر، وأن تسميته إلها [هو نعت ووصف] (٢) كحسب عادة كتب العهدين أعني: التوراة والإنجيل، اللذين كانا يسميان أشراف الشعب وأفاضلهم آلهة، فهو أي المسيح التَّكِيلاً كان من أشراف الأنبياء وأكابرهم، وكانت تحق له هذه التسمية بنوع خصوصى.

#### الباب الثابي

رد على الافتخار الذي (يفتخر) به النصارى، {أي} بسمو آيات عيسى التَّلِيِّلِمُ وأهما فائقة، وقصدهم بذلك لكي يثبتوا بدعتهم منها أعني: الألوهية له، وقد (قابلت) (٦) آياته فإذا هي آيات خارقة للعادة، إلا أن الأنبياء الذين سبقوه قد عملوا مثلها [وما] يعلوها ويفوقها أيضاً، ثم إن آل زماهم (وأتباعهم) لم يعتقدوا فيهم أهم آلهة بالذات، ولا مساوون (١) لله تعالى في الجوهر.

<sup>(</sup>١) في .د . فهرست الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في.ت « إلهاً هي نعتاً ووصفاً » ، والمثبت من .د .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ((7) تقابلت (7) وصوابحا ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في .د . متساوين .

#### الباب الثالث

رد على [ما تدعيه] (۱) النصارى ضد الله تعالى ويتوهمونه، بأن نبينا الأعظم على قد حصل منه [أمور] منافية وغير حسنة، ومنقولة عن القرآن الشريف المعجز، مع كون أن مثل هذه الدعاوى والأمور الملحوظة قد وجدت من (۲) الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منها، كما [تشهد] بذلك كتبهم، ولم تحسب منافية ولا غير حسنة.

#### الباب الرابع

نورد فيه بينات من كتب العهدين أعني: [من] التوراة والإنجيل على أن نبيّنا {محمداً} هو النبي الموعود به أيضاً، والمشار [إليه] (٣) والمنبأ عنه — كعيسى التيليّل – بالأدلة الواضحة والبراهين المكينة، كما قد تراها صريحة.

<sup>(</sup>۱) في .ت «يدعوه » ، وما أثبت من . د .

<sup>(</sup>۲) في .ت «مفعولة عند » و المثبت من . د .

<sup>(</sup>٣) في .ت «عليه » ، والمثبت من .د.

#### الباب الخامس

في الشكوك الناتجة من القضايا [المتناقضة]، والقصور الحاصل من ركاكة الجمل الغير مرتبطة، الموجودة في كتب العهدين، المفيدة بأن التوراة والإنجيل مزوران وذلك بأصرح عبارة وأجلى بيان .

#### الخـــاتمــة

جمعت نتائج هذه الخمسة أبواب بوجه الاختصار، وبعض ملحقات لها [مفيدات].

{تـــــة}

## الباب الأول

(الرد على النصاري في دعوى ألوهية المسيح عليه السلام)

#### الباب الأول

## ( الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الطَّلِيلًا )

[يفيد] (۱) أن سيدنا عيسى الطّيّل ليس هو [بإله] (۲) حقيقي بالذات، وغير مساو لله تعالى في الجوهر، وأن تسميته إلها هو (نعت ووصف) (۲) كحسب عادة كتب العهدين ؛ أعني: التوراة والإنجيل، اللذين كانا يسميان أشراف الشعب وأكابرهم آلهة، فهو أي المسيح الطّيّل كان من أشراف الأنبياء وأفاضلهم، وكانت تحق له هذه التسمية بنوع خصوصي .

فأقول أولاً: إن هذا الاعتقاد الذي هو: أن سيدنا عيسى عليه السلام [إله] بالذات ومساوٍ لله تعالى في الجوهر (١) هو بدعة حديثة مستجدة في الديانة النصرانية .

ثانيا: {إن هذا الرأي } لم يقبل عندما ابتدع [في الابتداء في الخيل الرابع (٥) عند {عموم} النصارى، الذين كانوا في تلك

<sup>(</sup>١) في .ت  $_{((1)}$  يفاد منه على أن  $_{((1))}$  وصوابها ما أثبت من.د .

<sup>(</sup>٢) في .ت « إله حقيقي » وصواها ما أثبت من .د.

<sup>(</sup>٣) في .ت  $_{(1)}$  نعتاً ووصفاً  $_{(2)}$  وصوابحا ماأثبت من .د.

<sup>(</sup>٤) أي أن ذات عيسى عليه السلام عند النصارى ذات إلهية لا فرق بينها وبين ذات الله وجوهره؛ إذ هما عندهم ذات واحدة غير منفصلة . انظر: أديان العالم ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) يقصد القرن الرابع الميلادي، حيث عقد في ربعه الأول سنة ٣٢٥م في مدينة نيقية، المجمع المسكوني الأول للبحث في حقيقة المسيح عليه السلام، وقد خرجوا بقرار يقضي

الأعصار، إذ ألهم قد اعتلوا(۱) [واحتجوا] على من ابتدعوه بأن هذه الموسار، إذ ألهم قد اعتلوا(۱) [واحتجوا] على من ابتدعوه بأن هذه السزيادة ، أعين:  $\{iن\}$  الابن  $\{iي عيسى\}$  مساو لله تعالى في الجوهر ليست موجودة في التوراة  $\{eV\}$  في الإنجيل حرفيا، بل هي [منكم] جملة الستنباطية اختراعية (۲)، وقد ختم على رأيهم هذا جملة مجامع، (منها)(۱) من تاريخ معدمع مادلي(۱)، والمجمع (الملتئم) في سيرمة(۱)، نحو سنة V من تاريخ

بأن المسيح إله من جوهر الله ، أي مساو لله تعالى في جوهره– تعالى الله عن قولهم – . انظر: مجموعة الشرع الكنسي ص٤٣ ، وتاريخ الفكر المسيحي ٦٣١/١ .

<sup>(</sup>١) اعتلوا أي احتجوا . انظر: المعجم الوسيط ص٦٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المحتجون هنا هم: أتباع القس الليبي «آريوس»، الذي كان يقول إن المسيح بشر مخلوق ، لكنه أرفع المخلوقات، وهم المعارضون في مجمع نيقية لدعوى ألوهية المسيح عليه السلام، وقسد احتجوا على دعوى المؤلهين بأن دعوى: أن المسيح من جوهر الله ليست موجودة في التوراة ولا في الإنجيل، وأقر بهذا المخالفون لهم إلا ألهم ادعوا أن ذلك وإن لم يكن موجوداً بالحرف فهو موجود بالمعنى . هكذا ادعوا . انظر: تاريخ الفكر المسيحي 1/2 ، تاريخ الكنيسة ، جون لوريمر 1/2 .

<sup>(</sup>٣) في النسختين « ومنهم » وصوابحاً ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي هذا المجمع وقد يكون في كتابة اسمه خطأ ، والذي ذكره مؤرخوا النصارى أن عدة مجامع بعد نيقية اجتمعت للبحث في حقيقة المسيح، هل هو من جوهر مساو لجوهر الله ، كما هي دعوى مجمع نيقية ، أم هو من جوهر مشابه لجوهر الله ، وهو ماقرروه في مجمع أنطاكية سنة ١٣٥١م ، ومجمع فليبوبوليس سنة ٣٥٧م ومجمع ميلانو سنة ٥٣٥م ، ومجمع سيرميوم في يوغسلافيا سنة ٧٥٧م ، ومجمع أنقرة سنة ٨٥٨م ومجمع سلوفيا أو سلفكية في تركيا ومجمع ريمينة في إيطاليا وذلك سنة ٥٣٩م . وبعد اختلافهم أرغم الجميع على التوقيع على قرار أن المسيح من جوهر مشابه لجوهر الله - تعالى الله عن قولهم - وذلك سنة ٢٥٠٨م . انظر: تاريخ الفكر المسيحي ١٩٥١م ١ عربي تاريخ الفكر المسيحي ١٩٥١م . وتاريخ الكنيسة ، لوريم ٣٧٧٧-٨٠٠ .

<sup>(</sup>٥) هكذا سيرمة ويبدو أنه يقصد مجمع سيرميوم في يوغسلافيا سنة ٣٥٧م والذي صدق قراره من أغلبية النصارى وذلك عام ٣٦٠م.

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٢) ليباريوس أسقف روما المتوفى سنة ٣٦٦م . انظر: المنحد ص٦١٨ .

<sup>(</sup>٣) جاء في .د حاشية ونصها « اعلم أن في زمان مجمع صيرما انعزل فيلكس البابا المذكور، وتنصب عوضه ليباريوس، واثنين تصدروا وختموا بعدم قبولهم بالمساواة، (أي مساوات عيسى بالله عز وجل) وحرموا هم ومجمعهم المجمع النيقاوي الأول، الذي اخترع هذه الزيادة وابتدعها وجعلها دستور إيمانه ».

<sup>(</sup>٤) في النسختين «مليونات » وصوابحا ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) أوستريا هي النمسا .

<sup>(</sup>٦) ليبا لم يتبين لي مراده منها .

<sup>(</sup>٧) الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي من ضمن قارة أمريكا التي اكتشفها كريستوف كولومبوس عام ١٤٩٢م .

#### والإنكليز وغيرها، ويسمون الموحدين (١) (\*)

(١) مراده بالموحدين: هم من يرون أن المسيح ليس إلها وإنما هو بشر ، ولاشك أن الحواريين ومن تابعهم كانوا على هذا المذهب. والذي يجده المطالع لكتب النصاري بروز هذا المذهب لدى طائفة الآريوسيين، الذين نادوا بأن المسيح بشر مخلوق وليس إلهاً ولا ابن إله ، وذلك خلال القرن الرابع الميلادي . وذلك لا يعني أن آريوس ابتدع ذلك، بل لابد أن لذلك جذوراً متصلة بالحواريين ، ثم بعد آريوس استمر الخط التوحيدي لدى النصاري وإن كان غير ظاهر ، وذلك لاستحكام العداوة والتضاد بين الموحدين والمثلثين من النصاري، وقد آلت الغلبة للمثلثين في نهاية القرن الرابع الميلادي . إلا أن التوحيد كان يظهـر له أتباع بين الفينة والفينة ، وكان بروز التوحيد بين النصاري ظاهراً بعــد دعوة الإصلاح الديني « البروتستانت » في القرن السادس عشر الميلادي، حيث تأثر العديد من دعاة الإصلاح بالمعلومات التي وقفوا عليها، مما يتنافي مع العقيدة الكاثوليكية، مما جعلهم يصلون في نهاية المطاف إلى اعتقاد أن المسيح بشر وليس إلهاً، وقد ظهر بذلك ما تسميه دائرة المعارف الأمريكية بـ « الموحدين »، وقد انتشر هؤلاء الموحدون في كل من بولندا، والمجر، وترانسلفانيا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية ، ففي بولندا صدر لهم إعلان سنة ١٦٠٥م يقول بأن الله واحـــد في ذاته، وأن المسيح إنسان حقيقي، ولكنه ليس مجرد إنسان، وأن الروح القدس ليس أقنوماً، لكنه قدرة الله، ثم هي تنكر الخطيئة الأصلية .

أما المحر وترانسلفانيا فقد انتشر فيهما المذهب الموحد بعد إعلان مرسوم التسامح الديني في أعوام ١٥٦٨، ١٥٥٧، ١٥٦٨م، ووصل الأمر بالموحدين أن المحر كانت تحت حكم ملك موحد هو «جون سيحسموند» (١٥٤٠-١٥٧١م).

واستمر وجود الموحدين في تلك البلاد بين قوة وضعف، إلى أن جاء القرن العشرون، فقويت الجماعات الموحدة بفضل التسامح الديني والتواصل بين الموحدين في سائر الاقطار، فصار في البلاد نحو ١٦٠ كنيسة موحدة، كما صار عندهم كلية لاهوتية. أما انجلترا فقد انتشر فيها المذهب التوحيدي أيضاً، وأول من يشار إلى أنه أبو التوحيد فيها «جون بيدل» (١٦١٦-١٦٦٦م)، ثم بدأ الترقي في هذه الدعوة ، إلا أنه كان ضعيفاً ، ولكن قد انضم إليها عدد من الشخصيات البارزة منهم المفكر الإنجليزي «جون لوك »، والكاتب «صموئيل كلارك »، والعالم الطبيعي «جون برستلي »، الذي أصبح موحداً عام ١٧٦٨م ، والذي كتب رسالة باسم « التماس إلى أساتذة المسيحية المخلصين الموقرين » ووزع منها ٢٠٠٠٠ نسخة في أنحاء بريطانيا . وهو يرى أن الإله واحد وهو الذي أنزل الوحي ، وأنه السبب الوحيد في جميع مظاهر الخلق . وكذلك «ثيوفليس ليندساي» (١٧٦٣–١٨١٨م)، والذي فتح محل مزاد بلندن، ثم تحول إلى كنيسة للموحدين .

ثم تأسست جمعية للموحدين باسم « الجمعية التوحيدية لترقي المعرفة المسيحية وممارسة الفضيلة عن طريق توزيع الكتب». ثم نشط الموحدون وأسسوا اتحاداً باسم « الإتحاد البريطاني الأجنبي للتوحيد ». ويوجد في الوقت الحالي من 70-8 كنيسة موحدة ، وتوجد مدرستان لتعليم التوحيد، هما « كلية مانشستر » بأكسفورد ، و «كلية التوحيد» عما نشستر .

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقدكان فيها آريوسيين منهم «د.تشارلزتساونس» (٥٠١٠-١٧٨٧م) راعي كنيسة بوسطن، والقس «د.يوناتان ميهيو». وفي مطلع القرن التاسع عشر استحوذ التوحيد على كثير من الوعاظ في نيو انجلند، ويمتد تأثيره إلى الجنوب والغرب، حيث تأسست كنائس توحيدية في بلتيمور وواشنطن وبفلو وأماكن أخرى. ومن الشخصيات الكبيرة بين الموحدين «وليم الري شاننج» (١٧٨٠-١٨٤٢م)

ثالثاً: إن بعضاً من النصارى القدماء قد كان يعتقد بأن اللاهوت هو مصاحب الناسوت مصاحبة ، أوكما يقال إن الله يحل في الصالحين، وأن سيدنا عيسى كان إنساناً (خالصاً)(١) كالأنبياء وليس إلهاً وإنساناً(٢)،

راعي الكنيسة في بوسطن، الذي ألقى موعظة عن مسيحية التوحيد عام ١٨١٩م في بلتيمور، والذي صار فيما بعد مؤرخاً ورئيساً لجامعة هارفارد. وتعتبر موعظته من أبرز البيانات عن عقائد الموحدين. وفي عام ١٨٢٥م تكونت « جمعية التوحيد الأمريكي » وآخر إحصائية لكنائس الموحدين بلغت ٣٧٠ كنيسة. وتوجد مدرستان أنشأهما الموحدون لتعليم رجال الدين، إحداهما في شيكاغو، والأخرى في بركلي بكاليفورنيا.

كما أن كثيراً من القسس في كل من بلحيكا والدانمرك وفرنسا وسويسرا وأيسلندا يتعاطفون مع أفكار الموحدين الدينية . انتهى ملخصاً من دائرة المعارف الأمريكية ٢٧/ ٣٠٠-٢٩٥ نقلاً عن كتاب طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص٤٠٥-٥٣.

(٠) حاشية: (ربما أن مثل هؤلاء كان يمدحهم القرآن الشريف ويكفر القسم الثاني، لأن النصارى قسمان قسم موحد وقسم مثلث ).

وهذا القول في الحاشية ليس على ظاهره بالنسبة للموحدين ، إلافي من لم تبلغه دعوة النبي محمد على الله الإسلام .

(۱) في النسختين (ساذجا) والساذج :بكسر الذال وفتحها ، معرب . يطلق فيما كان على لون واحد لم يخالطه غيره من الألوان .انظر: تاج العروس ٥٨/٢ . فلعل مراد المصنف أن عيسى عليه السلام إنسان خالص، وبشر خالص، لم يخالط ذاته ألوهية ولا أرى مناسبة إطلاقها على الأنبياء ، لأن الساذج في العرف هو من كان من الناس ضحل التفكير وضعيفه ، فإطلاقها على الأنبياء يوجد اللبس .

(٢) هذا القول مما نسب إلى نسطور وسيأتي التعريف به ص ٦٧، الذي كان رئيس أساقفة القسطنطينية ، والقول المنسوب إليه هنا يعني أن: المسيح بشر مخلوق وليس بخالق،

الذين قد يوجد من هؤلاء جملة ألوف وكرات (١) في بلاد المشرق، في الهند والصين والعجم، وبين النهرين: بغداد وما يحوطها، وغير محلات، ويسمون نساطرة (٢).

وأن الله عندهم اتحد به اتحاداً معنوياً ، أشبه شيء بالاتصال والقرب عن طريق الأنس والرضوان . وهذا القول ينسبه إليه ابن البطريق ، والكتاب النصارى الذين يؤيدون قول رئيس أساقفة الإسكندرية «كيرلس»، الذي حمل على نسطور، ودعا إلى مجمع أفسس سنة ١٣٤١م ، وخرج بقرار الطبيعة الواحدة في المسيح ، وهي طبيعة إلهية بشرية عندهم، ثم لعنوا نسطور ، وحكموا عليه بالنفي، فمات منفياً سنة ٤٥٠م . وينسب هذا القول إلى نسطور أكثر الكتاب المسلمين ، ويعتبرونه بهذا موحداً . أما الكتاب الغربيون وهم في الغالب ضد كيرلس أسقف الاسكندرية فيدافعون عن نسطور، ويقولون إنه لم ينكر ألوهية المسيح، إنما علم أن المسيح له طبيعتان منفصلتان، وهما الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، وأن مريم ولدت الإنسان وليس الإله. وبهذا يرى هؤلاء الكتاب أن خطأ البشرية، وأن مريم ولدت الإنسان وليس الإله. وبهذا يرى هؤلاء الكتاب أن خطأ نسسطور ليس كبيراً، مادام يقر بلاهوت المسيح، وتراهم يطعنون في كيرلس أسقف الإسكندرية، أو يهمزونه. انظر: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية، ص٤٠٠، الإسكندرية الكنيسة ١٧٠٠/ ، ومختصر تاريخ الكنيسة الكنيسة ١٨٠٠/ ، ومختصر تاريخ الكنيسة الكنيسة ١٨٠٠/ ، ومختصر تاريخ الكنيسة الكنيسة ١٨٠٠/ ،

<sup>(</sup>١) كرات في علم الحساب مائة ألف . انظر: المنجد في اللغة ص٦٧٩ .

<sup>(</sup>٢) النساطرة نسبة إلى نسطور، وهو راهب سوري صار قسيساً لكنيسة أنطاكية، ثم رئيس أساقفة القسطنطينية، وذلك عام ٤٢٨م، وقد اجتمع مجمع في أفسس سنة ٤٣١م للنظر في قوله في المسيح، فخرج بقرار عزله ونفيه حيث مات في مصر منفياً حوالي سنة ٠٥٠م، وانتشر قوله في الشرق خاصة فارس والعراق، وصار لهم نشاط في الهند والصين. انظر: مختصر تاريخ الكنيسة ٢٩٨/١.

رابعاً: وبالإجمال أقول: إن الذي أورده أولئك النصارى القدماء، المار ذكرهم، وخلفهم من بعدهم، من الرد والجحاوبة على مخترعي مساواة عيسى لله {تعالى} في الجوهر، لما أرادوا أن يبحثوا رأيهم في تلك السندات الضعيفة، والبيانات (السخيفة)(۱)، التي نحن الآن سنورد أقواها وجوابها في هذا الباب، {لكي}(٢) يحصل منها إنتاج (رأيما هو الدين الصحيح)، وهي قد تشتمل على ستة بيانات أصولية (\*)

#### البيان الأول

عن قول يوحنا الإنجيلي في الإصحاح العاشر: «أنا والأب واحد». فمن قوله «أنا والأب واحد»، المنسوب إلى عيسى التَّكِيُّكُم، قد استنبطوا مساواة الابن {أي عيسى} [الأب] في الجوهر.

فأجاهم الغير (قابلين) هذه الزيادة: نعم إن يوحنا [الإنجيلي] قال (هذا) (٥)، إلا أن هذا القول لايفيد المساواة، لأنه {هو} أيضاً يقول

<sup>(</sup>١) في النسختين « الخسيفة » وهو خطأ ، وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) في .ت «لكيما » والمثبت من .د .

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنَّ لفظة أصولية قد يراد بها أنه إذا وجد مائة شهادة أو أكثر أو أقل من مثل هذه المعاني، فتكون مبينة من مثل هذه الأصول الستة وقد تنحل بحلها المشروح). قال في .د: «حاشية ثالثة: اعلم أن كلما يوجد من البينات في هذا الباب قد ترتد إلى هذه الستة الأصولية ».

<sup>(</sup>٣) يوحنا ٢٠:١٠ .

<sup>(</sup>٤) في النسختين ( القابلين ) وصوابحا ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) في النسختين (هذه ) وصواها ما أثبت .

في الإصحاح السابع عشر في طلب السيد المسيح ودعائه: «كما أنت يا ابتاه في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحدا فينا»(١)، {هكذا} صلى ودعا {لأجل} حوارييه .

فإن كان (معناه) أن قوله: «أنا والأب واحد» يفيد المساواة في الجوهر، فيلزم أن (يكون) التلاميذ الذين قال عنهم ليكونوا واحداً فينا هم أيضاً مساوين (٣) للأب والابن في الجوهر، وهذا رأي (٤) شنيع (\*).

وأيضاً: أن يوحنا {هذا نفسه قد} استعمل لفظة (رواحد) في رسالته الأولى الكلية في قوله: ﴿ ثلاثة شهود في السماء الأب والكلمة والروح والثلاثة هم واحد، وثلاثة شهود على الأرض الروح والماء والدم والثلاثة هم واحد) (٥٠).

(فنرى (٢) ألهم ثلاثة جواهر وليس هم جوهراً واحداً، لأن الروح جوهر، والماء جوهر، والدم جوهر) (\*\*

<sup>(</sup>١) يوحنا ٢٢:١٧ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين «معناكم » وهو خطأ ، واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في .ت « مساوون » وصواها ماأثبت من .د

<sup>(</sup>٤ ) في .د <sub>«</sub>قول<sub>»</sub> .

 <sup>(</sup>٠) حاشية: ( اعلم أنه يوجد أمثلة كثيرة مستعملة على هذا الأسلوب في كامل اللغات عن المتحدات من شيئين، ولا يقال عنها متساوين في الجوهر )

<sup>(</sup>٥ ) رسالة يوحنا الأولى٥: ٧-٩ .

<sup>(</sup>٦ ) في النسختين: وقد ننظرهم نحن بألهم. وليس فصيحة .

<sup>(</sup>٧ ) أي هم ثلاثة أشياء كل واحد منها مستقل بجوهره (ذاته) .

<sup>(</sup>٠) حاشية: ( اعلم أنَّ جملة الأب والكلمة والروح والثلاثة هم واحد ليس لها وجود في حلسات المجمع النيقي ، لأن هذه الجملة في بعض نسخ الإنجيل القديمة الموجودة عند

وأيضا قد أوضحوا لهم؛ أعني النصارى القدماء للمبتدعين: أن التوراة والإنجيل يعلمان بوحدانية الله تعالى الواحد الأحد [مراراً] كقوله: «إن الله واحد» (۱) و [قوله] «أن لا إله غير الإله الواحد» و [قوله] «إله واحد الذي يفعل كل شئ» (۱) و [قوله] «إله واحد أبو الكل» و و قوله] « و قوله] « أنت تؤمن أن الله واحد» و «لكي يكون إله سيدنا يسوع المسيح أبوالجد» و «وإني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» و المسيح أبوالجد» و و الهي والهكم» و المسيح أبوالجد» و الهي والهي والهكم» و المسيح أبوالجد» و الهي الهي والهي والهنكم» و المسيح أبوالجد» و الهي والهي والهنكم» و المسيح أبوالجد» و الهي والهنه والهنه والهي والهنه و الهنه والهنه والهنه والهنه والهنه والهنه والهنه والهنه والهنه و الهنه و

النصارى الموحدين، [وعند طائفة السريان في اللغة السريانية] ليس لها أثر كليا، مع (ألها) لو وجدت في بعض النسخ، [وهي دخيلة ومبتدعة إلا ألها]؛ لا تفيد المساواة، بحيث قد يحلها مثالها التابع لها، وهو قوله الروح والماء والدم والثلاثة هم واحد، لأننا ننظرهم ثلاثة جواهر، وليس فيهم مساواة في الجوهر كليا. وهذه الشهادة بحسذا النسق هي مأخوذة عن كتاب يوناني بخط اليد، ولربما تكون في باقي النسخ مغيرة).

<sup>(</sup>١) في إنجيل مرقس٣٢:١٢ ﴿ فقال له الكاتب: حيد يامعلم بالحق قلت ؛ لأنه الله واحد وليس آخر سواه ﴾.

<sup>(</sup>٢) في سفر التثنية ٤:٦ «اسمع ياإسرائيل الرب إلهنا رب واحد» .

<sup>(</sup>٣) في سفر نحميا ٦:٩ «أنت هو الرب وحدك أنت صنعت السموات وسماء السموات وكل جندها والأرض وكل ماعليها والبحار وكل مافيها وأنت تحييها كلها وجند السماء يسجد لك».

<sup>(</sup>٤) في رسالة بولس إلى أفسس ٤: ٥ قال « إله واحد وأب واحد للكل ».

<sup>(</sup>٥ ) رسالة يعقوب ٢: ١٩ .

<sup>(</sup>٦) رسالة بولس إلى أهل أفسس ١٧:١ وفيه((كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد ).

<sup>(</sup>V) في يوحنا V:Y: (إن أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم V:

و ((يعرفوك أنك أنت إله الحق وحدك) وماسمعوا من كتابهم حرفيا أن الله تعالى وحاشاه ثلاثة أقانيم ثلاثة أشخاص، ولا قرأوا في التوراة والإنجيل أن عيسى مساو للأب في الجوهر.

وكما قرر صابليوس <sup>(۲)</sup> في [نحو] القرن الثالث أن المقول في الإنجيل «عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس» <sup>(۳)</sup> هي أوصاف ونعوت لطبائع مختلفة، وليست أقانيم وأشخاص متساوية بالحق، [وهي] كما يقال مثال ذلك في الاستعمال (عن غير الأب الحقيقي) والابن الحقيقي: هذا أبي وهذا ابني وهذا روحي . <sup>(٤)</sup> (\*)

<sup>(</sup>۱) في يوحنا ٣:١٧ «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ». (۲) صابليوس أو سابليوس ولد في نهاية القرن الثاني ، وتوفي سنة ٢٦١م، كاهن ليبي دعا إلى مايسمى المذهب الانتحالي، ويعني أن الله واحد ولكنه انتحل شخصية الأب ثم

انتحل شخصية الابن ثم انتحل شخصية الروح القدس. وكان ينكر الثالوث وكذلك الأقانيم انظر: تاريخ الفكر المسيحي ٥٩٤/١ .

<sup>(</sup>٣) متى ١٩: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) يقصد أن يقول الشخص لشخص آخر: هو أبي ، مع أنه ليس أباه حقيقة ، وإنما من ناحية الإجلال والاحترام له نزله منزلة أبيه ، أو يقول لمن يراه في مقام ابنه: هذا ابني ، مع أنه ليس ابنه ، وكذلك لفظة روحى .

<sup>(</sup>٠) حاشية: (إنه يكفي برهاناً لعدم المساواة بنعت الروح وحده بالقدس، لأنهم لو كانوا متساويين لكان ينبغي أن يقول عيسى عليه السلام: عمدوهم باسم الأب القدس والابن

وهي نعوت شريفة للتبحيل أعني: ؛ إضافة تبحيل<sup>(١)</sup>، وفي الكتاب مثل ذلك وسيأتى بيانه <sup>(\*)</sup>.

القدس والروح القدس ، ولا يعزو هذا النعت وهو القدس إلى أقنوم واحد وهو الأخير ويترك الباقي) .

(١) مراده أن الأوصاف الملحقة بلفظ الجلالة (الأب) ، وكذلك الملحق بالمسيح بأنه (الابن)، وكذلك الملحق بالملك حبريل بأنه (الروح القدس) هي نعوت وأوصاف للإحلال والتبحيل .

(\*) حاشية: في .د ، قال : « وقوله : عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس إن كانت غير زائدة في الإنجيل ولا (دخيلة) فهي فريدة، { لم يذكرها غير مني الإنجيلي } ، والشهادة الواحدة لاتقوم برهاناً في الدعوى، أو (يكون معناها) كما قبل في القرآن العظيم ﴿ لتؤمنوا بالله ورسوله ﴾، أو كقوله ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ أو كقوله : ﴿ أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴾ ، { وقول بولس لتيموثاوس ١/٥ : ٢١ ﴿ وأنا شدك أمام الله ويسوع المسيح والملائكة المختارين » } ، فلا تفيد هذه الألفاظ المساواة للمشار إليهم من قوله ، عمدوهم أو لتؤمنوا أو أطيعوا، لأن الأب هو الإله، (أما) الرسول أو عيسى أو الروح أو أولو الأمر جميعهم مخلوقين، عدا أن وصفه وتخصيصه الروح القدس الذي ذكره في هذه الجملة بقوله «والروح القدس» هو نعت تفضيلي الروح فقط لا للثلاثة، ويفيد هذا مضادة اعتقادهم بالمساواة وهذا البرهان كاف لهدم آرائهم من نفس كتاهم ومن السند نفسه ». وقد أثبت الحاشية من .د لأنها أكمل مما في .ت وأوضح .

وهكذا كان اعتقاد النصارى المعاصرين له في الدهور الأولى<sup>(۱)</sup>، المطابق لقوله تعالى في القرآن الشريف: ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُو إِللهُ وَاحْدُ وَإِنْنِي بِرِئُمُا تَشْرِكُونَ ﴾ (٢).

#### البيان الثابي

(استدل النصارى) على أن عيسى التَكْيَّلُمْ سمي في الإنجيل إلها وابن إله، كقوله: «أنت ابن الله» (٣)، و ( إلها كان الكلمة ) (٤)، و ( إذا كنت أنا الرب والمعلم غسلت أقدامكم ) (٥)، و ((هذا ابني الحبيب) (٢) .

<sup>(</sup>١) مراده أن الحواريين كانوا يعتقدون وحدانية الله ، وهذا ظاهر من النصوص المنقولة في سفر الأعمال ، منها ماورد عن بطرس كبير الحواريين في خطبته أمام اليهود٢٢:٢ «يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون ». وقال أيضاً في ١٣:٣ «إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم». فلم يرد عنهم ألهم كانوا يعتقدون بنوة المسيح لله، بل إن أكثر الأوصاف الواردة عن بطرس للمسيح هو وصفه بأنه «فتي الله»، وذلك يعني خادم الله، أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية ١٩.

<sup>(</sup>۳) متی ۱۹:۱۲.

<sup>(</sup>٤) يوحنا ١:١ . وهو قوله «وكان الكلمة الله ».

<sup>(</sup>٥) يوحنا ١٤:١٣ وفيه «فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم».

<sup>(</sup>٦) متى ١٧:٣ .

ومن هذه الجملة وأمثالها يستنتجون: مساواة الابن { أي عيسى} للأب في الجوهر، وأنه إله بالذات [ورب].

فأجاهم نصارى تلك الأزمنة الحقيقيون (۱)، بلسان مجمعهم قائلين: نعم إن هذه الكلمات هي موجودة في الإنجيل مع أمثالها، إلا ألها لاتفيد المساواة في الجوهر؛ لأن موسى الكليم التينيين دعي هذه التسمية بقوله [له] في سفر الخروج، في الإصحاح السابع: «قد أقمتك إلها لفرعون (۱). و [كذلك] سليمان التينيين دعي ابن الله في سفر (صموئيل الثاني) (۱)، في الفصل السابع بقوله: «وأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابناً». و [كذلك] يوسف التينين في سفر التكوين، في الإصحاح الحادي والأربعين، [والسابع والأربعين] سمي رباً، ورزق أباه يعقوب بقوله: «والمنادي ينادي قدامه أنت رب ومسلط» (٤)، وبقوله: «وارزق يوسف أباه وإخوته» وقيل [أيضاً] في المزمور إلى [أئمة] (١) اليهود: «إذا قلت إنكم آلهة و بنوا العلى كلكم» (٧)، و «الله قام في مجمع الآلهة» (١٠).

<sup>(</sup>١) في .د « المحققون » .

<sup>(</sup>٢) الخروج ١:٧ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين: الملوك الثاني، وصوابه ما أثبت وأنه في سفر صموئيل الثاني ١٤:٧ .

<sup>(</sup>٤) في سفر التكوين ٤٣:٤١ « وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا » .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بهذا النص ولا قريباً منه، وإنما أورد اليهود قصة إخوة يوسف معه حين جاءوا لطلب القمح، في سفر التكوين، في الإصحاح الثاني والأربعين .

<sup>(</sup>٦) في .ت  $_{(1)}$  أيمات $_{(2)}$  وصواها ما أثبت من .د .

<sup>(</sup>۷) مزامیر ۲:۸۲ .

<sup>(</sup>A ) مزامير ١:٨٢ وفيه «الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي ».

{وفي المزمور المائة والرابع والثلاثين قد قيل فيه: «لأن الرب عظيم وربنا أفضل من جميع الآلهة } (١)، والملائكة في سفر أيوب «دعيوا أبناء الله» (٢).

والشعب الإسرائيلي بوجه العموم دعي ابن الله حين قال الله لفرعون في سفرالخروج: «إن اسرائيل ابني البكر أطلقه حتى يعبدني» (٣) وحتى إني لأقول: إن لفظة «إله» التي (بينا)، ألها كانت ينعت بها البشر نعتاً ووصفاً وإضافة قد وجدت في التوراة في اللغة العبرانية اسماً أيضاً يستعمله {كل}من يريد [لنفسه]، كلفظة «ايلياه» التي إذا ترجمت إلى اللغة العربية حرفا بحرف تراها اسماً مركباً من اسمين : «ايل ياه» (أي أي: الله أبدي كائن (٥)، و[لفظة] اليشع أيضاً إذا ترجم اسمه يكون إله مخلص طايق (١).

<sup>(</sup>١ ) في المزمور ١٣٥:٥ « أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة ».

<sup>(</sup>۲ ) أيوب ٦/١

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج ٢٢:٤ .

<sup>(</sup>٤) قال في القاموس: «إيل اسم من أسماء الله في العبرية، انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ١٤٢ ، وقال في ص٤٩٠: « ياه مختصر يهوه ، وتفيد معنى القيام بالذات».

<sup>(</sup>٦) هكذا في .ت ، وقال في قاموس الكتاب المقدس ص١١١: «اليشع اسم عبري معناه» الله خلاص » وقد وردت العبارة في .د « إذا ترجمتها للعربي فهي، طايق مكين مخلص وإذا عربتها فهي، إله مخلص».

ومثل هذه {الكلمات} قد (وجدت) كثيرا في الكتب [القديمة]، وما كان أحد يتصور أو يعتقد في موسى التَكْيِّلِا أو في خلافه المنعوتين بهذه النعوت، ألهم آلهة بالذات، أو (مساوون) لله تعالى في الجوهر، مع أن الآيات الخارقة المفعولة على أيديهم كان لها الأولوية أن تعطيهم ماتدعونه لعيسى التَكِيِّلا (١)؛ أعنى: الألوهية بالذات.

وعدا ذلك (٢) أن هذه النعوت أعني: لفظة البنوة لله، والولادة من الله، قد تسمت بها النصارى في تلك الأزمنة في الكتاب؛ لأهم سموا أبناء الله، ومولودين من الله، والله أبوهم، حيث يقال في إنجيل متى: ((وأبوكم السماوي هو كامل))(٢)، وقوله: ((وليس للكم أجر عند أبيكم السماوي))، و((كم بالحري أبوكم يعطي الخيرات))، وقوله: ((ومن السماوي))، و((إن أباكم واحد الذي هو في السماوات)) (٧).

<sup>(</sup>١) في النسختين « ماتدعون به إلى عيسى عليه السلام » واستقامة المعنى كما أثبت .

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس ص ١٦٨٨: «عدا الأمر » جاوزه وتركه .

<sup>(</sup>٣) متى ٤٨:٥ وفيه «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموت كامل» .

<sup>(</sup>٤) متى ١:٦

<sup>(</sup>٥) متى ١٢:٧ .

<sup>(</sup>٦) متى ٢٠:١٠ .

<sup>(</sup>٧) متى ٩:٢٣ .

وفي إنجيل لوقا يقول: ((وبنوا الله من أجل ألهم بنوا القيامة)) (١)، وفي إنجيل يوحنا يقول: ((وأن يجمع أبناء الله المتفرقين)) (٢).

وفي رسالة قرنيته يقول: «وأنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات» ( $^{(7)}$ ) وفي رسالة غلاطية يقول: «وأنتم كلكم أبناء الله بالإيمان» (وعقوب الحواري يقول: «وحسب رحمته ولدنا ثانية» ( $^{(9)}$ ) ويوحنا الحواري في رسالته يقول: «وكل من ولده الله فما يخطئ» ( $^{(7)}$ ) و«كل محب فهو مولود من الله » ( $^{(7)}$ ).

فهذه الشهادات وأمثالها لم يعتبرها آل السنين {والأحيال} الأولى<sup>(^)</sup>، إلا إلها مثل [المقول] على المسيح [عيسى]، وكانوا (يعتقدون)<sup>(^)</sup> أن عيسى الطَيْكُلُمُ يمتاز عنهم (بالبكورية)<sup>(^)</sup>، كما قيل

<sup>(</sup>١) لوقا ٢٠:٢٠ .

<sup>(</sup>۲) يوحنا ۲:۱۱ .

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الثانية (٦/ ١٨) .

<sup>(</sup>٤) غلاطية ٣٦:٣ .

<sup>(</sup>٥) هكذا ، والصواب ألها في بطرس ١: ٣ ونصه «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية ».

<sup>(</sup>٦) رسالة يوحنا الأولى ١٨:٥ .

<sup>(</sup>٧) رسالة يوحنا الأولى ٧:٤ وفيه «وكل من يحب فقد ولد من الله » .

<sup>(</sup>٨) يقصد النصارى المتقدمين.

<sup>(</sup>٩) في النسختين « يعتقدوا على أن » وصواها ما أثبت .

<sup>(</sup>١٠) في .ت «في البكورية».

عنه (إنه بكر كل خليقة)(١)، وأن الله تعالى كان (يظهر الآيات على يديه)(١)، كما [هو] محرر في الإنجيل(١)، وفي أعمال الرسل (١)، ولكونه هو الشفيع(٥) والوسيط (١)، وكما (يفضل) نبي عن نبي وصالح عن صالح، فهو السَّلِيَّلا في الأولوية أحق، من كونه [مقدماً ورأساً وأخاً]، كما قال عن نفسه السَّلِيَّلا: ((ها أنا والبنون الذين أعطانيهم الله)(١)، وقول بولس للعبرية: ((إنه مااستحى {أي عيسى} أن يسميهم))(١).

<sup>(</sup>١) رسالة بولس إلى أهل كولوسي ١٥:١ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين «كان يأتي الآيات عن يديه».

<sup>(</sup>٣) ورد في إنجيل يوحنا ٣:٩ أن المسيح حين أراد شفاء أعمى قال: «لكن لتظهر أعمال الله فيه».

<sup>(</sup>٤) ورد في أعمال الرسل ٢٢:٢ أن بطرس قال: «يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم.«.

<sup>(</sup>٥) قد يقصد به الشفيع في الدعاء لهم كما في لوقا ٣٤:٢٣ «فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم؛ لألهم لايعلمون ماذايفعلون». وقد يقصد به الشفيع في تكفير الخطايا، وهذا من غلوهم ومن ذلك ماورد في رسالة يوحنا الأولى ٢:١« وإن أخطأ أحدنا فلنا شفيع عند الأب يسوع المسيح االبار هو كفارة لخطايانا».

<sup>(</sup>٦) قال بولس في رسالة تيموثاوس الأولى ٥:٢ « لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس ، الإنسان يسوع المسيح» . والمراد بالوسيط، هو أن النبي وسيط بين الله وبين الناس في تبليغ رسالة الله وشرعه، أما النصارى فيرون أن المسيح وسيط بين الله والناس في مغفرة خطاياهم ، وذلك ببذل نفسه على الصليب. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص١٠٢٧ .

<sup>(</sup>۷) عبرانيين ۱۳:۲ .

<sup>(</sup>۸) عبرانيين ۱۱:۲.

وفي رسالته إلى أفسس قال: ((إنه هو رأس جسد الكنيسة، وكما [أن] الرجل هو رأس (المرأة)(١)، فكذلك المسيح هو رأس الكنيسة» (١)، أعني: (أن بولس يريد)(١) ويستنتج من كلامه أنه كما [أن] (المرأة) والرجل من جوهر واحد، (فالمسيح والكنيسة من جوهر واحد )، وكما يمتاز الرأس عن الجسد، هكذا يمتاز المسيح ويتشرف التيليخ عن الكنيسة، التي هي جماعة (النصاري). (١)

[وبالإيجاز أقول: إن هذه التسميات قد جاءت على موجب اصطلاح اللغة اليونانية والعبرانية استعمالاً وأصولاً، لا العربية، وقد قادت النصارى إلى أن استنتجوا منها، أنّ عيسى هو ابن بالذات لله تعالى، ومساو له في الجوهر – تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً – (وهذه الصيغة) قد حرمها القرآن الشريف(0)، لأن في قطع الأسباب تنقطع المسببات].

<sup>(</sup>١) في النسختين «الإمرأة » واستقامتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس إلى أهل أفسس ٢٣:٥ .

<sup>(</sup>٣) في .ت « أنه قد يريد بولس» وفي.د «قد يريد بولس» واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في النسختين « النصرانية » ، وصواها كما أثبت . ومراده من ذلك كله أن تسمية المسيح، ابن الله وتسمية غيره ابن الله ، مما ورد في الإنجيل يدل على عدم صحة الاعتقاد الذي عليه النصارى في المسيح، كما يدل على تميز المسيح عن الآخرين من الصالحين بأنه أكثر صلاحاً وأرفع مقاماً ممن أطلق عليهم تلك التسميات .

<sup>(</sup>٥) يقصد أن الله عز وجل قد حرّم هذا الإطلاق وهو وصف ابن الله في القرآن .

#### البيان الثالث

الذي [يظن] (۱) النصارى أن به (يثبتون) (۱) الألوهية لعيسى وهي أوصاف (القدم) المقولة عليه، حيث نقل عنه في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثامن أنه قال: (رإني قبل إبراهيم كنت) (۱). وفي الإصحاح الأول قال: (روهذا كان في البدء عند الله) وأمثاله.

فنجيب: أن هذه لا يفهم منها عند النصارى {القدماء}، الذين كانوا في القرون الأولى، أنه إله بالذات ومساولله تعالى في الجوهر، بل كانوا يفهمونها من قول سليمان التَلْيِّكُم، إنه قديم ومخلوق ومولود قبل صنع الجبال والآكام، لأنه أي سيدنا سليمان أنبأ عن سيدنا عيسى التَلْيِّكُمُ (°) بقوله بلسان حاله: «الرب خلقني ابتداء طرقه لأعماله وقبل جميع الآكام ولدني» (۱).

<sup>(</sup>١) في .ت « يظنوا »، والمثبت من .د .

<sup>(</sup>٢) في النسختين «يثبتوا » وصحتها مدأثبت .

<sup>(</sup>٣) يوحنا ٨:٨٥ .

<sup>(</sup>٤) يوحنا ٢:١ .

<sup>(</sup>٥) مراده أن متقدمي النصارى فهموا منها أن المسيح خلق قديما بدليل كلام سليمان عليه السلام عنه .

<sup>(</sup>٦) أمثال  $\Upsilon : X$  وفيه « الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم ... من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت » .

وأيضا نبينا [السيد] الأعظم (١) قد ورد عنه ﷺ: بأنه مخلوق قبل الكون ، وظهوره كان ضمن حساب التاريخ (٢).

فإذاً: من قول سليمان (الذي يرمز به إلى عيسى التَطْيِّلُ على زعمكم) بأن الرب خلقه قبل أن يبدع اللجج والآكام، نعلم أن عيسى ليس هو فوق الأزمان ولا هو أزلي، ويتبع ذلك أنه ليس بإله {حقيقي}.

وإن قلنا: إن النبوءة كانت مقولة من سليمان على حسد عيسى المخلوق، فحسده الكيلا قد كان ظهوره تحت حساب التاريخ، وليس مخلوقاً قبل الآكام كما تزعمون. (٣)

وأيضا داود التَطْفِيُّلِمْ في هذا المعنى [في زبوره] يقول: «يا رب ملحاً كنت لنا في حيل وحيل من قبل أن تكون الجبال وتخلق الأرض» (1). [وهذا يدل على أن أرواحنا مخلوقة قبل أن تخلق الأرض] (ولا يفيد أننا آلهة) (0) أزليين، أو أنه

<sup>(</sup>١) يقصد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على شيء من هذا صحيح ، وإنما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قالوا: يارسول الله متى وحبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». قال الترمذي: حسن صحيح غريب .

فمعنى ذلك أنه كتبت نبوته عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفخ في آدم الروح . انظر: الترمذي مع تحفة الأحوذي ٧٨/١٠ .

<sup>(</sup>٣) مراده أن نبوءة سليمان عليه السلام عن عيسى عليه السلام قد نصت على الخلق قبل الكون ، ويعني هذا أنه ليس إلهاً موجوداً منذ الأزل، وإذا كانت النبوءة تتعلق بالجسد فإن الجسد إنما وجد في زمانه الذي وجد فيه وليس قبل خلق الكون .

<sup>(</sup>٤) مزامير ١:٩٠ .

<sup>(</sup>٥) في النسختين « وليس يفاد منه » واستقامتها كما أثبت .

كما قيل في الرؤيا {في معنى ذلك} فيما زعموا عن يوحنا أنه سمى {المسيح} - في الإصحاح الثالث عشر- خروفاً، بقوله : «الذي للخروف الذي ذبح منذ إنشاء العالم» (١) .

وقد يعلم من هذه أيضاً أنها تفيد قصد الشئ لاوجوده ، ولأن المسيح على زعمكم {الباطل} ذبح في عهد بيلاطوس<sup>(٢)</sup>، وليس منذ إنشاء العالم كما [زعمتم من] قول يوحنا في رؤياه (\*\*)

{وأيضا أقول: نعم إن سليمان قد تكلم على أن الحكمة في الله أزلية، يقول عنها من الأزل أسست ، والنصارى فسروا هذه الحكمة ألها عيسى، فنحن لا نعارضهم بهذا التفسير، وأن سليمان يذكرها مراراً على معان كثيرة بعيدة عن فرضهم، حتى وفي هذه الجملة يشير ألها أسست أي مفعولة، بل نجاوبهم بأن الحكمة ليست وحدها في الله أزلية، بل جميع

<sup>(</sup>۱) رؤیا یوحنا ۱۳٪۸.

<sup>(</sup>٢) بيلاطس البنطى أحد ولاة الرومان على اليهود زمن المسيح عليه السلام، وهو الذي يزعم النصارى أنه أمر بصلب المسيح، قيل: إنه مات سنة ٣٩م. انظر: معجم الحضارات الرسامية ص ٢٦١ .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنّ نتيجة هذا البيان الذي هو البيان الثالث قد تشير على أنه إن سلمت النصارى على أن عيسى ذبح قبل إنشاء العالم، فعلينا أن نسلم نحن لهم بأن القول عن المسيح كان قبل إبراهيم هو بالفعل ، وان أنكروا وقالوا إنه ماذبح عيسى أي قبل إنشاء العالم بالفعل فنحاوكم نحن ونقول انه ماكان عيسى قبل إبراهيم بالفعل ، مع أن هذه القبلية لاتفيد الأولية كيف ما كانت) . وهذه الحاشية ليست في .د .

صفاته كالقدرة والرحمة والمعرفة والسمع والبصر وما شابه ذلك، فإذا فسرت النصارى الحكمة وألها أقنوم عيسى، فيلزم أن يكون في الإلهية أقانيم كثيرة على (عدد) صفاته، لأن سليمان ذاته قال: ((إن الله بالحكمة أسس الأرض وبالفطنة أتقن السموات، وبالمعرفة شقق اللجج» (١) كما في العبراني ، فهاهنا يستنتج أربعة أقانيم في إلههم وهم : الله والحكمة والفطنة والمعرفة ، وقد يظهر أيضاً أن الفطنة (٢) هي أعظم من الحكمة؛ لأن بحا أتقنت السماوات وبالحكمة أسست الأرض .

<sup>(</sup>١) أمثال ٣: ١٩.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والفطنة : هذا من تعبيرات اليهود ، وليس من الأوصاف المستخدمة عندنا في الشرع . والصواب فيها أن يقال : العليم الخبير

### البيان الرابع

أنّ النصارى المتأخرين يستندون على أوصاف السيادة المقولة على عيسى التَّانِيُّلُا، مستنبطين له منها الإلهية، مثل قوله في يوحنا: ((إن الأب لا يدين أحدًا بل أعطى الحكم كله للابن)، (()، و[قوله] ((كل شئ أعطيت من أبي)) (() . [وأمثال ذلك كثير].

فأجيب: والحال أن مثل هذه الأوصاف وما يتبعها لاينبغي أن تقبل (أدنى شبهة بأن الابن غير مساو للأب في الجوهر، ولأنه يقول (أعطى الحكم كله للابن)، و { «كل شئ أعطيت من أبي» }، فيكون الأب هو (المعطي) والابن هو الآخذ ، والأخذ للحكم ليس هومن شيم الألوهية ورتبتها، لأن رتبة الألوهية تعطي الحكم، والمسيح نفسه قد فسر ذلك لما أتبع كلامه إذ قال: «لأنه ابن البشر» (أ).

فهذه الأوصاف {كما قررنا} لا تثبت الألوهية {بالذات} لعيسى؛ لأنه في الأول قال: إن الله تعالى أعطى له الحكم، وفي الثاني قد كشف عن الحق {كله} بقوله: لأنه ابن البشر ، ولم يقل عنه: إنه يدين ويحكم بحسب طبيعته الخالقة، أو لأنه ابن الله بالطبيعة .

<sup>(</sup>١) يوحنا ٥:٢٢ .

<sup>(</sup>٢) بحثت عنه و لم أجده .

<sup>(</sup>٣) في .د « تقلل شبهة »

<sup>(</sup>٤) يوحنا ٢٧:٥ وفيه «لأنه ابن الإنسان» .

وأما قوله:  $(\{ji\})$  من يكرم الابن فقد يكرم الأب،  $\{eglesize eglesize egle$ 

<sup>(</sup>١) يوحنا ٥:٢٣ .

<sup>(</sup>٢) لوقا ١٦:١٠ وفيه « والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني » .

<sup>(</sup>٣) لوقا ١٦:١٠ .

<sup>(</sup>٤) أمثال ١٧:١٩ .

<sup>(•)</sup> حاشية للناسخ : اعلم أنه قد ورد في القرآن الشريف (مثل) قوله: من يكرم الابن فقد يكرم الأب . خطاباً للنبي ﷺ أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله .

#### البيان الخامس

[يستند] النصارى على ماورد عن عيسى التَكَيِّكُمْ من قول بولس في العبرية<sup>(۱)</sup> بأنه: أي عيسى «شعاع مجده وصورة جوهره» <sup>(۲)</sup> ؛[يعني مجد الأب] {وهذا الضمير عائد إلى لفظة الله }، (ويستنبطون من قوله) «شعاع مجده وصورة جوهره» <sup>(۳)</sup>، مساواته لله تعالى في الجوهر.

فأجيب: أن هذا السند هو كالذي قبله، إذ {أنه} لا يفيد المساواة في الجوهر ، لأنه قيل في سفر التكوين ما يحل هذا (الإشكال فقد قال) عن الإنسان أنه خلق على صورة الله، وذلك في الإصحاح الأول إذ قال: (رو خلق الله الإنسان كصورته) (٤).

<sup>(</sup>١) في .ت «للعبرية» .

<sup>(</sup>٢) العبرانيين ٣:١ وفيه « الذي هو بماء مجده ورسم جوهره » .

<sup>(</sup>٣) في النسختين . «من كون شعاع مجده »واستقامتها ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) التكوين ٢٨:١ وفيه «فخلق الله الإنسان على صورته». وقد ورد هذا في آدم عليه السلام خاصة في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خلق الله آدم على صورته». أخرجه خ في الاستئذان وبدء السلام. انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٣/١١ ، وورد إثبات الصورة لله عزوجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرؤية ، وفيه «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ». أحرجه خ في التوحيد ، باب قوله تعالى . في وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ . انظر : صحيح البخاري مع الفتح ١٣/ ١٩ ، م . في الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ، ١٦٤/١ . فالواجب في مثل هذا الحديث إثبات صفة الصورة لله تعالى ، مع نفي التشبيه ، وأن الله لا يشبه أحداً من خلقه ، ولا يشبهه أحد من خلقه .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ، ومقصده كورنثوس .

 <sup>(</sup>۲) كورنثوس الأولى ۷:۱۱ وفيه «فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله
 ومجده ».

<sup>(</sup>٣) في .ت « كولص »، وفي .د « كولوطايس » وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) كولوسي ١٣:١ .

<sup>(</sup>٥) كولوسي ١٥:١ وفيه « الذي هو صورة الله المنظور بكر كل خليقة ».

<sup>(</sup>٦) في النسختين ، وأطبق .وصوابها ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) رومية 7:1 وفيه: « الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة الروح القدس » ويظهر واضحاً الفرق بينه وبين المعنى الذي أثبته المصنف ، لأن كلام المصنف يدل على أن المسيح سمي بهذا الاسم لأنه رجل مقدس أي طاهر ، أما النص كما هو في النسخة البروتستانتية فيدل على أنه صار ابن الله بواسطة الروح القدس الذي هو إله عندهم .

ابن الله بالقوة، وبقوله: (إنه صورة الله وبحده)، و((آدم أيضاً صورة الله ومحده))، وبقوله: (إنه بكر كل خليقة))، فيكون معناه أن {المسيح} قديم ومخلوق وليس بخالق.

وأما قوله الذي يتلوه: ((إنه به خلقت البرايا)() أعنى: لأجله أو بواسطته، وقد كتب قدها () للعبرانيين() في الإصحاح الأول: (لأن به خلق العالمين)()، لأن هذه الباء {في اليوناني} هي باء السببية الواسطية.

ونبينًا السيد الأعظم ﷺ قد ورد عنه (أنه) (°) لأجله خلق الوجود (۱).

و (أثبت) و المحاح الثالث بقوله عن عيسى التَكْيُكُلا: ﴿ إِنّه رأس خليقة الله ﴾ أي الإصحاح الثالث بقوله عن عيسى التَكْيُكُلا: ﴿ إِنَّه رأس خليقة الله ﴾ أي

<sup>(</sup>١) كولوسي ١٦:١ وفيه « فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض » .

<sup>(</sup>٢) مراده مثلها ومقدارها. قال في المعجم: «القد» المقدار، يقال هذا على قد ذاك على مقداره. انظر: المعجم الوسيط ص٧١٧.

<sup>(</sup>٣) في .ت « إلى العبرية <sub>»</sub> وما أثبت من .د .

<sup>(</sup>٤) العبرانيين ٢:١ وفيه «الذي به أيضاً عمل العالمين»

<sup>(</sup>٥) في النسختين «بأن » وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) لعله يقصد بذلك ما ورد في فضائل النبي محمد ﷺ «لولاك ما خلقت الأفلاك»، وهو حديث موضوع كما قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص٣٢٦، ووصفه بذلك الألباني في الأحاديث الضعيفة رقم ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧ ) في النسختين « وقد أثبت »ولا يستقيم المعني بما .

<sup>(</sup>A ) رؤيا يوحنا ١٤:٣ وفيه « بداءة خليقة الله «.

أنه أول المخلوقين، هذا على زعم كتابكم المطابق قول بولس: «إنه بكركل خليقة».

والنتيجة لهذا القول جميعه (هوكيف أن عيسى قيل عنه)(١) [في كتبكم] إنه أول المخلوقات، وإنه بكر كل خليقة، وأنتم تدعون أنه خالق؟(\*)

وقد اختلف نص الحاشية في .د على النحو الآتي «اعلم أن جملة شعاع مجده التي رقمها بولس في هذه العبارة وقد حلها المؤلف - رحمه الله تعالى - هي في اللغة العبرانية غير مفتقرة إلى حل، لأنها واردة بمعنى آخر يبعد كثيرا عن صورتها العربية ، والوجه الآخر هو: أن هذه الرسالة الوارده فيها هذه العباره هي من الست رسالات المشبوهات والغير مسلمات في قدمية النصرانية كما ذكر عنها صاحب كتاب مرشد الطالبين، والدليل

<sup>(</sup>۱) في النسختين ﴿ والنتيجة لهذا القول جميعه في أن كيف عيسى هو مقول عنه ﴾ وركاكتها ظاهرة وصوابها ما أثبت .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنّ هذه الجملة الموجودة في البيان الخامس التي هي قوله: شعاع بحده وصورة جوهره إذا قرئت في الإنجيل العبراني لايلزم لها حل مطلقا لألها محلولة من عين ذاها ظاهرة جلية إذ أن لفظة شعاع محده هي في العبراني «توكادها كابود» وتفسيرها بالعربي الزهرة الجحيدة ، وهي اسم لكوكب الزهرة، وأن بولس نعت بها عيسى ، وأنه أي عيسى هو الزهرة الجحيدة وصورة جوهرها ، وبالمذكر تقال كوكب الغراء الجحيد ، وصورة جوهره وسايس الجميع بكلامه القوي . هكذا وحدت هذه الجملة في الإنجيل العبراني وليس عائد هذا الضمير على لفظة الله بل على النجم المشبه عيسى به ، كذا وحدت في اللغة العبرانية كما قررنا ، وهكذا يفهمها اليهود إلى الآن ، وعليك بترجمتها من العبراني تكتفي عن كل ما شرحه المؤلف في هذا البيان) .

#### البيان السادس

أنَّ بولس قد كتب إلى فيلبي قائلاً عن عيسى: «الذي إذا كان له صورة الله الله على هذا يستندون أن عيسى الله في الجوهر – تعالى شأنه – .

فأجيب: أنّ هذه الجملة (٢) غير كافية في اللفظ والمعنى ، لأننا إذا تعقلنا جملتها (فنراها)(٦) ألها لاتفيد مساواة عيسى لله تعالى في الجوهر، بل إلها تظهر المعادلة في الصورة وليس في الجوهر؛ لأنه قال عنه: «إذا كان له صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون عديل الله» ؛ يعني بالصورة .

فهذه المعادلة [من القرائن] قد علمت بهذا الوجه المشروح، وأما بالجوهر فلم يقال عنه إنه عديل الله بالجوهر ومساويه (\*\*). وهكذا لفظة

على ذلك أن المجمع الأول النيقاوى الذي كان مجتمعا لإثبات هذا المعنى ماأورد هذه العبارة في سنداته التي قررها ، أي أنه بعد تاريخ عيسى بثلاث مائة سنة وعشرين ماكان المسيحيون قبلوا هذه الرسالة ».

(۱) فيليي 7:7 وقوله ( لم يحسب خلسة أن يكون عديل الله ( معناه عند النصارى إما أن مساواته لله حق له فلم يكن بحاجة إلى اختلاسها وخطفها ، أو أنه مع أنه على صورة الله فقد تخلى عن أن يكون عديلاً لله باتخاذه صورة البشر . انظر: تفسير العهد الجديد ، وليم باركلى ، 0.0 .

<sup>(</sup>۲) في.ت «الجملة هي غير» ، وما أثبت من .د .

<sup>(</sup>٣) في .ت « فقد نراها أنها » وهي ركيكة ، والمثبت من .د بعد حذف «فقد».

<sup>(·)</sup> وردت في .د هنا حاشية، وقد وردت في .ت في موضع آخر مع اختلاف في اللفظ، وسأبينه عند موضع الحاشية في .ت . انظر: ص ٩٢ .

المعادلة في الاستعمال في كامل قواعد اللغات، وألها لاتفيد إلاالوجه المقصود فقط من القرائن (۱)، لأن بطرس الحواري أيضاً يقول في رسالته الثانية في الإصحاح الأول قولا أبلغ من المعادلة في الصورة عن الناس المؤمنين بعيسى: «إلهم صاروا شركاء الطبع الإلهي» (۱)، ويعقوب أبوالإسرائيليين في سفر التكوين في الإصحاح الثالث والثلاثين يقول إلى العيص أحيه: «إني نظرت وجهك كوجه الله» (٤)، وسيدنا داود التكني قيل عنه إنه نظير قلب الله بقوله: «إني نظرت داود بن يسى رجلا نظير قلبي»؛ يعني نظير قلب الله {تعالى}.

وفي الإصحاح الثالث من [نبوة] إرميا {النبي} (٥) يقول [عن الله تعالى]: «وأعطيكم رعاة كقلبي»(١)، [يعني نظير قلب الله]، ولم يُقُل عن المقول

<sup>(</sup>۱) يعني أن قوله «عديل الله»: أي مشابحه ، والمقصود بالمشابحة يفهم بالقرائن ، وهي هنا في الصورة وليس في الجوهر وقول المصنف هذا في إبطال دعوى النصارى، وإلا فلا يجوز إثبات المشابحة بين الخالق والمخلوق بحال بل يجب نفيها كما قال تعالى (ليسكمثله شيء وهوالسميع البصير) الشورى ١١. وقوله تعالى: (ولم يكن له كفوا أحد) الإخلاص ٤ (٢) بطرس الثانية ٤:١

<sup>(</sup>٣) في .ت « يعقوب أبا الإسرائيلي » وصوابحا ما أثبت من .د .

<sup>(</sup>٤) التكوين ٣٣:١٠ .

<sup>(°)</sup> هو إرميا بن حلقيا ، وهو عند بني إسرائيل من الأنبياء . انظر: معجم الحضارات السامية ، ص ٦٩٠. و لم يرد عندنا مايدل على نبوته فنتوقف فيه .

<sup>(</sup>٦) إرميا ١٥:٣ .

عنهم هذه الأقوال إله م آلهة بالذات ومساوين لله تعالى في الجوهر، وكما {أنه} إذا قلنا: إن زيداً له صورة القمر فهو عديل القمر، ولا يفهم منها أن زيداً عديل القمر بالجوهر، بل المعادلة له في الصورة (\*\*) (وعلى هذا المثال (تفهم تلك الجملة التي هي) (١) قوله ((الذي إذا كان له صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون عديل الله))، (ويستفاد منها أن) المعادلة بالصورة وليس بالجوهر } (\*\*)

وقد اختلف نص الحاشية في .د كما ذكرت ص ٩٠ على النحو الآتي «اعلم أن بولس نفسه يؤكد هذا الشرح في (ختام) هذه الجملة بقوله «ولكنه أفرغ ذاته» ، أي أنه تواضع وترك شرف هذه الصورة الفائقة، إذ أخذ صورة عبد، أي أنه تظاهر كعبد مثل باقي الناس ورضي أن يحسب مع الخطاة، مع (صلاحه) ومعادلته لله في الصورة وشرفه

<sup>(·)</sup> جاء في . د بعد قوله «بالصورة» نص الحاشية نفسها الواردة في .ت ص ٩٤ .

<sup>(</sup>١) في.ت  $_{(6)}$  قد يفهم من هذه الجملة الذي هو قوله إذا كان $_{(6)}$ وهي ركيكة واستقامتها كما أثبت .

<sup>(\*)</sup> حاشية : (اعلم أن بولس نفسه يؤكد هذا الشرح في غلاقة هذه الجملة بقوله ولكنه أخلى ذاته ، أي أنه (تنازل) وترك شرف هذه الصورة الفائقة . إذ أنه أخذ صورة عبد ، أعني: أنه تظاهر بصورة عبد مثل باقي الناس مع سيادته ومعادلته لله في الصورة وشرفه السامي لكي يعلمنا التواضع ويرينا أن الله أثاب هذا الذي ترك ذاته الصائر بشبه الناس رفعة، لأنه يقول : «ولذلك رفعه الله» ، وفي نسخة أخرى يقول : «أعلاه الله إعلاء ومنحه اسما يفوق كل اسم» . فهل يجوز عند النصارى أن يقال عن اللاهوت أخلى ذاته، وأنه يعطي مراتب مثل التي ذكرها بولس وعلقها بالمخلي ذاته. أي أن الله رفعه ومنحه اسماً يفوق كل اسم وهذا الرأى ماأظنه يقال ولا من الكافرين).

{وأيضاً نقول: وإن فسروا ذلك بالناسوت<sup>(۱)</sup> فلا ينطبق معهم هذا التفسير؛ إذ أنّ الناسوت كان مأخوذا على زعمهم وليس آخذاً، وبولس (عزا)<sup>(۱)</sup> الإعطاء إلى الآخذ لا إلى المأخوذ، أي أن الذي أفرغ ذاته وأخذ صورة عبد هو الذي (رفعه الله) ووهبه اسماً يفوق كل اسم<sup>(۱۲)</sup> } (\*\*).

السامي ، الذي هو صورة الله كيما يعلمنا التواضع ، ويرينا كيف أن الله أثاب هذا الذي أخلى ذاته الصائر بشبه الناس رفعة ، لأنه يقول «وكذلك رفعه الله» ، وفي نسخة أخرى يقول «أعلاه الله إعلاء ومنحه اسماً يفوق كل اسم » . فهل يجوز عند النصارى أن يقال عن اللاهوت إنه أخلى ذاته أي انتقل، أو يقال عنه إنه يعطي مراتب جزاء مثل التي ذكرناها ، أي أن الله رفعه ومنحه اسما فائقا. ؟ وهذا الرأي ماأظنه يقال ، بل إن النصارى تكفر من يقوله ». وقد استمر نص الحاشية في .د إلى قوله «ووهبه اسما يفوق كل اسم » الوارد ضمن المتن في نسخة .ت .

<sup>(</sup>۱) في .  $\tau$  «عن الناسوت » ولا يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٢) في النسختين «وبولس موجه ضمير كلامه بالإعطاء» وما أثبت أوضح.

<sup>(</sup>٣) نص كلام بولس في رسالته إلى فيلبي ٦:٢ « الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه إسماً فوق كل اسم ».

<sup>(•)</sup> ما بين القوسين ورد ضمن الحاشية في .د ، وهي المشار إليها في الصفحة السابقة في الهامش .

{فإذاً ينتج من كل ماشرحناه: أن يسوع الإنسان السيد الشريف الآخذ صورة عبد، أعني (المتصف)(۱) بالذل والتواضع، هو الذي أعلاه الله إعلاءً.(\*)

{ تنبيه } (٢): اعلم أنّ الذين تنصروا في [ابتداء] الديانة النصرانية كانوا مركبين من يهود ومن عبدة الأصنام ، فالبعض من علماء عبدة الأصنام [من] المتنصرين (إذا سمعوا) (٣) الإنجيل يقول عن المسيح: إنه إله وابن إله ، فكانوا

<sup>(</sup>١) في.ت « المتصرف » ولا يستقيم بها المعنى .

<sup>(•)</sup> حاشية: (وهذا الشك {عينه} هو الذي كان بعض اليهود المبغضين لعيسى يتأولونه عليه {ويطعنونه به} بأنه يعادل نفسه بالله من قوله [أنه]: هو ابن الله . وقد كشفه الطيخ وأعلنه بأنه ليس هو عديل الله من جوابه لهم، لأنه قال: أما هو مكتوب في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهـة وبنوا العلي كلكم . فإن كان (أولئك) قيل عنهم إلهم آلهة فالذي قدسه الأب وأرسله تقولون أنتم إنه يجدف، ومعناه الطيخ إن كانت لفظة ابن الله التي تؤنبوني فيها ماقيلت {سابقاً} على غيري [من البشر فيكون الحق معكم على أي أحدف، وإن كانت قيلت سابقاً على غيري ، فكيف تقولون عني ]أيي أحدف إذا قلتها على نفسي أنا المقدس من الله والمرسل ). وقد وردت هذه الحاشية ضمن المتن في.د. انظر: ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا التنبيه في نسخة.د حاشية ثامنة ، بدون لفظة «تنبيه» وقد استمرت الحاشية في .د إلى نهاية البيان .

<sup>(</sup>٣) في .ت « لما كانوا يسمعوا »، وفي.د «لما كانوا يسمعون».

(يتصورون) أنه إله [بالذات] كالزهرة والمشتري ( $^{(7)}$ ) كما (ظنوا) في بولس وبرنابا ألهم آلهة ، ولقبوا بولس بمرمس وبرنابا بالمشتري ( $^{(9)}$ ) كما خبرهم شاع في [كتاب] الابركسيس ( $^{(7)}$ ).

وأما علماء (اليهود المتنصرين إذا سمعوا) (١) الإنجيل يقول عن المسيح في الإنجيل: إنه إله وابن إله ، فكانوا يعتقدون فيه كموسى وكباقي المسميين آلهة (٨) ، (وألهم مخلوقون وليسو بخالقين) (٩) ، لألهم لم يسمعوا في الإنجيل في أسمائه المكتوبة [والمنبئة] عنه، ولا في التوراة اسماً {صريحاً} من

<sup>(</sup>۱) في .ت « يفتكروا فيه » ، وفي .د «يفتكرون» .

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن مشركي اليونان كانوا يعتقدون ألوهية الكواكب ويعبدونها. انظر: معتقدات يونانية ورومانية ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) في النسختين « افتكروا <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٤) هرمس هو اسم إله الفصاحة والخطابة عند اليونان . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٩٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المشتري هو اسم كبير الآلهة لدى كل من اليونان والرومان ، ويسميه اليونان «رفس» ويسميه الرومان « جوبتير » . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) يقصد أعمال الرسل حيث يسمى باليونانية « Praxis » ومعناها أعمال . انظر: الأسفار المقدسة ، على وافي ، ص١٢:١٤ .

<sup>(</sup>٧) في .ت « اليهود اليهود المتنصرين لما كانوا يسمعوا » ويبدو أن إضافة اليهود خطأ من الناسخ ، وفي .د « علماء اليهود الذي صاروا نصارى لما كانوا يسمعون»

<sup>(</sup>٨) انظر ماسبق في البيان الثابي .

<sup>(</sup>٩) في.ت «وهم مخلوقين وليس بخالق» ، وفي .د «وهم مخلوقين وليس خالقين» واستقامتها كما أثبت.

الأسماء المختصة بذات الله عز وجل، مثل [اسم] (ياهوفا)<sup>(۱)</sup> مفردة <sup>(\*)</sup>، [واسم] «اهيه اشيراهيه»<sup>(۲)</sup> الذي لم (يطلقا) إلا على الله تعالى بالذات، بل كانوا [يرون] (أنه من) الأسماء المشتركة التي كانت تقال على الخالق وعلى المخلوقين كألوهيم <sup>(۳)</sup> [وأدوناي]<sup>(3)</sup> وأيلواه <sup>(۰)</sup>، وأمثالهما).

(۱) في النسختين ((يهوبا) وصواب نطقها كما أثبت، كما هي في نسخة الملك جيمس الإنجليزية «Jehovah) ، وفي النسخ العربية البروتستانتية تكتب «يهوه »وهو اسم خاص عند اليهود لله - تعالى - ، ولايصح أن يطلق على غيره مفرداً، وإنما يطلق مركباً مثل «يهوياداع» «يهوياكين» ونحوها. انظر: قاموس الكتاب المقدس، ص١٩٦.

(•) حاشية: ( اعلم أنَّ لفظة (ياهوفا) إذاكانت مفردة تمتاز عن (ياهوفا) المركبة، حيث أن المركبة يجوز أن تقال على البشر وعلى الأحجار كقوله في سفر الخروج في الإصحاح السابع عشر : «وابتنى هناك موسى مذبحا ودعى اسمه اليهوبا عظمتي ». وهذه الحاشية ليست في .د

(٢) في الخروج ١٤/٣ « فإذا قالوا لي ما اسمه ؟ فماذا أقول لهم ؟ فقال الله لموسى أهيه الذي أهيه وقال هكذا تقول لبني اسرائيل أهيه أرسلني لكم » قال في قاموس الكتاب المقدس ص١١٨ أ هيه: اسم عبرى معناه الكائن، ويعبر هذا الاسم عن أبديته ووجوده. (٣) قال في معجم الحضارات السامية، ص١٢٢ «ألوهيم أحد أسماء الله في كتاب العهد القديم ، واللفظة مع كلمة ألوهو ، وتدل على الله ، أو الإله بلفظ التفحيم ، وكذلك على الآلهة بلفظ الجمع ».

(٤) أدوناي : كلمة عبرية تعني السيد، تطلق في العهد القديم على اسم الجلالة، واليهود يكتبون اسم يهوه ويقرؤونه أدوناي لتجنب لفظ اسم الله. معجم الحضارات السامية ص٥٦.

(٥) ذكر المؤلف ص ٢٢٤ أن أيلواه تعني إله .

ولما تنصر الملك قسطنطين<sup>(۱)</sup> في ابتداء الجيل الرابع وحد خلفاً في الديانة النصرانية، (وآراء مشكلة)<sup>(۲)</sup>، فقصد الفحص هو وخلفه من بعده، وجمعوا [ مجامع ] عامة، كما حرر [ذلك] سعيد البطريق<sup>(۳)</sup> في تاريخه، وغيره من المؤرخين، فكان تارة يثبت رأي اليهود المتنصرين بأن عيسى ليس [ بإله ] <sup>(٤)</sup> بالذات ، [بل بالتسمية]، وتارة كان يثبت بأنه إله بالذات [أعوذ بالله]، كرأي عبدة الأصنام المتنصرين، (\*) الذين منهم بالذات [أعوذ بالله]، كرأي عبدة الأصنام المتنصرين، (\*)

<sup>(</sup>۱) هو الإمبراطور الروماني قسطنطين كان وثنياً يعبد الشمس ، ثم تعاطف مع النصارى ورفع الاضطهاد عنهم ، وهو الذي دعا إلى مجمع نيقية سنة ٣٢٥م ، الذي كان له أعظم الأثر على النصرانية والنصارى حيث نصر قول المؤلمين للمسيح على الموحدين، توفي سنة ٣٣٧م . انظر:معجم الحضارات السامية ص٦٨٦ ، والمنجد،١/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين «وتشكلات آراء» واستقامتها كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية على الملكيين. كان طبيباً مجادلاً ومؤرخاً، له مختصر في التاريخ العام سماه: «نظم الجوهر»، وله كتاب «البرهان»، توفي عام ٩٤٠م. المنجد في الأعلام ٣٥٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في .ت « إله » والمثبت من .د .

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنَّ هذا التاريخ المنقول عن سعيد البطريق الذي صار بطريركا على الإسكندرية يستدل منه (على) أنه لم يوجد دليل لهذا الرأي صريح في الكتب يثبت المساواة، أي أنه (لم يجد) علماء تلك الأزمنة في الإنجيل والتوراة جملة صريحة تقول عن المسيح إنه مساولله في الجوهر وهذا وحده يكفي للبيان). وهذه الحاشية ليست في

قسطنطین {نفسه $}^{(1)}$ ، {وخلفه $}$ ، [ونیکولاوس $^{(2)}$ ، و {اسبیردولوس $^{(2)}$ ، الذین لیس عندهم معرفة فی اصطلاح و [قواعد]  $^{(3)}$  التوراة .

وهذا هو الأصل. [والسبب]<sup>(٥)</sup> لهذه الواقعة، مع أنّ هذه السلالة الملكية كان بعضهم يعقل ويميل إلى الرأي بعدم المساواة، و[كان] بعضهم يفضله<sup>(٢)</sup>، حتى إن الغربيين {مع} أتباع البابا [والبروتستانيين] إلى حد هذا الزمان يعتقدون بأن قسطنطين الملك قد توفي بالمذهب، الذي هو عدم المساواة.

<sup>(</sup>۱) في .د « الملك ».

<sup>(</sup>٢) في .ت «نيكوادوس» والمثبت من .د ، و لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٣) في .د «سبيريدونس» .و لم يتبين لي من هو .

<sup>(</sup>٤) في .ت «وعوائد» والمثبت من .د .

<sup>(</sup>٥) في .ت «والفرق» والمثبت من .د .

<sup>(7)</sup> في النسختين (7) السلسلة الملوكية كان بعضها يعقل ويميل إلى الرأي بعدم المساواة (7) وكان بعضهم يفضل فيه (7) وصوائعا ما أثبت ومراده أن سلالة قسطنطين من ملوك الروم بعضهم كان يأخذ بمذهب أريوس، وما هو قريب منه، وهو القول بعدم المساواة بين عيسى والله تعالى، مثل: قسطنطينوس بن قسطنطين، وفالنس بن جوفيان بن جوليان، الذين كانا على مذهب أريوس. كما أن قسطنطين الثاني، وقسطانس ابني قسطنطين، وجونيان وثيودوسيوس، هؤلاء كلهم كانوا على مذهب بولس، الذي يقول بألوهية المسيح . انظر : مختصر تاريخ الكنيسة ، (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

# الباب الثابي

( الرد على النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح بالمعجزات التي أظهرها الله على يديه )

## الباب الثابي

# (الرد على النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح بالمعجزات التي أظهرها الله على يديه)

رد على الافتخار الذي [يفتخر] (۱) به النصارى، [المبتدعون بسمو] (۲) آيات عيسى وعجائبه وألها فائقة، وقصدهم بذلك لكي يثبتوا بدعتهم منها؛ أعني [الألوهية] (۱) لعيسى، وقد [قابلت] (۱) آياته وإذا هي أي الواقع] آيات خارقة للعادة، إلا أن الأنبياء الذين سبقوه قد عملوا مثلها وما يعلوها ويفوقها أيضاً (۱) ثم إن آل زمالهم (وأتباعهم) لم يعتقدوا {فيهم} ألهم آلهة ولا (مساوون) لله تعالى في الجوهر.

<sup>(</sup>١) في .ت «يفتخرون »وصوابحا ما أثبت من.د .

<sup>(</sup>٢) في .ت  $_{\rm w}$  أي المستدعيون بسمو  $_{\rm w}$  وما أثبت من .د .

<sup>(</sup>٣) في.ت « ألوهية بالذات» والمثبت من .د .

<sup>(</sup>٤) في.ت «تقابلت» والمثبت من.د .

أقول: إن الافتخار الذي [يفتخربه] النصارى بآيات عيسى لكي يثبتوا بها أنه إله ومساو لله تعالى في الجوهر، ذلك لايفيدهم شيئاً؛ لأننا مع اعترافنا أن آيات سيدنا عيسى الطي خارقة، إلا إلها إذا تقابلت [آياته بآيات] (۱) سيّدنا موسى والأنبياء عليهم السلام، فيظهر أن بعضها متساوية وبعضها (أقل رتبة منها)، فسيدنا عيسى نعم: إنه أطعم خمسة آلاف (۲) وأربعة آلاف من خبز قليل لما صلى لله تعالى (۳)، إلا أن سيدنا موسى عال جملة ألوف بلواحقهم، ليس يوماً ولا شهراً، بل سنين عديدة في التيه في البرية (٤)، وعيسى الطي الله بنوع عجيب صام أربعين يوماً في البرية (٥)، إلا أن إلياس النبي صام مثله (٢) وموسى النبي الطي المنافئة (ضاعف) الأربعين (٧).

<sup>(</sup>١) في .ت «على آيات » ولا يستقيم بما الكلام ، والمثبت من .د.

<sup>(</sup>۲) انظر یوحنا ۲۰:۲ .

<sup>(</sup>٣) متى ١٥:١٥ .

<sup>(</sup>٤) وذلك زمن التيه أربعون سنة . انظر: الخروج ٣٥:١٦ .

<sup>(</sup>٥) متى ٢:٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الملوك الأول V:19 وفيه «ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل؛ لأن المسافة كثيرة عليك ، فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نماراً وأربعين ليلة » .

<sup>(</sup>٧) في النسختين (ثنى الأربعين ضعفين) وقد ورد في سفر الخروج ٢٨: ٣٤ وفيه «وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماءً فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر ».

ثم إذا قلنا إن سيدنا عيسى صعد وعرج<sup>(۱)</sup>، فإيليا أيضاً صعد (هولة)<sup>(۲)</sup> عظيمة، وبمركبة نارية<sup>(۳)</sup>، وعيسى انتهر البحر {والريح} (فهدءا)<sup>(3)</sup>، ويشوع بن نون أوقف الشمس والقمر<sup>(٥)</sup> (\*\*).

نعم إن عيسى مشى على الماء<sup>(١)</sup>، وأيضاً تابوت العهد<sup>(٧)</sup> مع كهنة

<sup>(</sup>١) انظر: أعمال الرسل ٩:١ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين « بهيلولة » وصوابها ما أثبت. قال في المعجم ص١٠٠٠: الهولة العجب، والهولة كل ما هالك.

<sup>(</sup>٣) الملوك الثاني ١١:٢ وفيه عن إيليا « إلياس » و «اليسع » «وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء ».

<sup>(</sup>٤) متى ٢٣:٨ .

<sup>(</sup>٥) يشوع ١٢:١٠ وفيه «حينئذ كلم يشوع الرب ... أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل: ياشمس دومي على جبعون وياقمر على وادي أيلون . فدامت الشمس ووقف القمر، حتى انتقم الشعب من أعدائه ».

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنَّ وقوف الشمس والقمر من يشوع بن نون هو أبلغ من سكون الريح من عيسى؛ لأن الريح قد يمكن سكونه صدفة وأما الشمس والقمر فغير ممكن وقوفهما لا بل ممتنع إلى أقصى غاية )

<sup>(</sup>٦) متى ٢٥:١٤ وفيه «وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشياً على البحر».

<sup>(</sup>٧) تابوت العهد حسب دعوى اليهود هو صندوق صنعه موسى الطّيخ، وكان فيه شيء من المن وعصا هارون والألواح ، وكان بنو إسرائيل يحملونه أمامهم، ثم لما بنى سليمان الطّيكل الهيكل وضعوه فيه، ثم فقد منهم ولايعلم له أثر ولاخبر . انظر: قاموس الكتاب المقدس، ص ٢٠٩ .

اليهود حازوا في نمر الأردن بأقدام غير مبلولة (١).

سيدنا عيسى أقام بصلاته أمواتا (٢)، وأيضا إيليا واليشع أقاما أمواتا في حياهما (٣)، (بل إن) عظام اليشع من بعد موته وفنائه حينما وضعوا عليها ذاك الميت للحال قام ناهضا (٤). مرض البرص (شفاه) المسيح واليشع (شفى) (٢) نعمان السرياني من البرص أيضاً (٧) (\*).

[نعم إن] (الأعمى) (٨) برئ بسيدنا عيسى (٩)، وبرئ سابقاً من مرارة حوت طوبيا، ومن بخور كبده أخرجت الشياطين (١٠٠)، وماء

<sup>(</sup>۱) يشوع ۱۳:۳ .

<sup>(</sup>۲) متی ۱۸:۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر في إقامة إيليا لابن الأرملة بعد موته: الملوك الأول ١٧-٢٤:١٧ . وانظر في إقامة اليسع لابن إمرأة أيضاً: في الملوك الثاني ٣٢:٤ .

<sup>(</sup>٤) الملوك الثاني ٢١:١٣ .

<sup>(</sup>٥) متى ١:٩ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين « إلا أن اليشع أشفا » واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٧) الملوك الثاني ٥: ١- ٢٧ . من قوله «وعيسى انتهر البحر» إلى قوله «من البرص أيضا» وردت في .د بتقليم وتأخير.

<sup>(</sup>٠) حاشية : ( اعلم أنه قد زاد في هذه الآية أن اليشع نقل البرص من جسم نعمان السرياني إلى جسم حيازي خادمه أي خادم اليشع والمسيح لم ينقل البرص .) وقد وردت هذه الحاشية في .د بتقديم وتأخير في عباراتها .

<sup>(</sup>٨) في النسختين «العمى» وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>۹) متی ۲۷:۹ ، مرقس ۲۲:۸ .

<sup>(</sup>١٠) يشير إلى قصة طوبيا الواردة في سفر طوبيا وهو من الأسفار التي لا تعترف كها الكنييسة البروتستانية، وإنما هو من ضمن النسخة اليونانية المقبولة عند الكاثوليك، وملخص القصة: أن طوبيا دهن عيني أبيه من مرارة الحوت فشفى من العمى، وجعل

بركة المرسلة (١) كان يشفي [المخلعين](٢)، {وسيدنا المسيح كان يبرئ المخلعين}.

سيدنا المسيح هو حي للآن، وإيليا<sup>(٣)</sup> وأخنوخ<sup>(٤)</sup> لم يموتا، بل هما باقيين أحياء .

[نعم] عيسى أحال شجرة التين المورقة وجعلها يابسة (٥)، وموسى

قطعة من كبد الحوت على حجر فبخر بما زوجته فخرجت منها الشياطين . انظر: سفر طوبيا (۸/ ۲) و (۱۱/ ۱۳ – ۱۰) .

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسختين ، والمذكور في يوحنا ٧:٩ أن المسيح طلا عيني أعمى بالطين ، ثم قال له : «اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيراً ». وقال في قاموس الكتاب المقدس ص٧٩٥ «بركة سلوام: وسلوام اسم عبراني معناه: مرسل، وهو اسم بركة قريبة من أورشليم ، وقد كان اليهود يستخدمون ماءها في طقوسهم الدينية» .

<sup>(</sup>۲) وردت في .ت «المخلصين» والمثبت من .د. والمخلعون: جمع مخلع، وهو المجنون أو من انفصل مفصل يده أوقدمه بدون أن يخرج من مكانه. انظر: المعجم الوسيط ص٢٥٠ (٣) سبق ماتعلق بإيليا وهو إلياس ص ١٠٢ ، ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) أخنوخ السابع من أولاد آدم حسب كلام اليهود ، وقد قالوا في سفر التكوين ٥:٥ « وسار أخنوخ مع الله و لم يوجد لأن الله أخذه » . وتفسير ذلك عند النصارى أنه لم يمت ، فقد أوردوا في الرسالة إلى العبرانيين ١١:٥ « بالإيمان نقل أخنوخ كي لا يرى الموت و لم يوجد لأن الله نقله » .

<sup>(</sup>٥) متى ١٩:٢١ ، مرقس ١١ : ١٣ .

تحولت عصاته اليابسة إلى حية(١) (\*).

[نعم] عيسى (حين) (٢) اليهود أرادوا قتله على زعمهم صارت ظلمة على الأرض من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة (٣)، وربما يكون انكسافاً طبيعياً. وأما الظلمة التي صارت بمصر على يدموسى التَكْيُلاً فقد استقامت ثلاثة أيام (٤).

[نعم] أن عيسى حينما اعتمد شهد له (صوت) من السماء  $\{ \text{قائلا} \} : ((\text{هذا هو ابني الحبيب})) (7) ، وأما موسى حسبما ورد عنه بأن الله تعالى ناجاه مخاطباً وقائلاً: ((قد أقمتك إلهاً لفرعون)) (<math>(\text{v})$ .

<sup>(</sup>١) خروج ٢:٤.

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنّ يبس شجرة التين هو داخل تحت قانون الطبيعة ،أي أنه يمكن أن يبس الشجرة كان بنوع الصدفة، لأن الشجرة قد تيبس، إلا أن العصا تتحول إلى حية ليس هو من الأشياء الصدفية الممكنة، بل هو من الممتنع وجوده إلا بقدرة الله وهو أبلغ الخوارق وأكبرها). وقد وردت الحاشية في .د بتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٢) في النسختين « في حين <sub>»</sub> واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٣) متى ٤٥:٢٧ .

<sup>(</sup>٤) خروج ۲۱:۱۰

 <sup>(</sup>٥) في .ت «صوتاً » وصوابه ما أثبت من .د .

<sup>(</sup>٦) متى ١٧:٣ .

<sup>(</sup>٧) خروج ١:٧ .

[نعم] سيدنا عيسى (١) لما تجلي عليه لمعت ثيابه كالثلج (٢)، ولكن موسى حينما نزل من الجبل [من مناجاة الله سبحانه له] كان يضع على وجهه برقعا ليغطي به ذاك البهاء الذي كان فيه، وذلك {البهاء} (لم يكن) (٣) وجوده {ساعة} كالتجلي بل (بقي زماناً طويلاً) (٤٠).

فهذه المقولات والمقابلات قد أوردتما ليس لأن عندي أن سيِّدنا عيسى هو دون [سيدنا] موسى عليهما السلام حاشا وكلا، (وإنما ليعلم) أن المسيح ليس بزائد عن موسى ولا هو إلهاً له كما [يزعم] النصارى .

(و بقي) علينا أن نشرح ونبين الآيات والعجائب التي فعلها موسى ولم يفعل سيدنا عيسى مثلها (٥) ولم يرد (على يديه مثل

<sup>(</sup>۱) في .د «المسيح».

<sup>(</sup>٢) مرقس ٢:٩ وفيه «وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم ، وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء حداً كالثلج ».

<sup>(</sup>٣) في النسختين « ليس كان ».

<sup>(</sup>٤) خروج ۲۹:۳٤ .

<sup>(</sup>٥) سبق أن علقنا على عزوه الآيات إلى فعل الأنبياء ، وأن الأولى أن يقال: إن الله يجريها على أيديهم . كما أفيد هنا أن الآيات التي يذكرها المصنف هي مما ذكره اليهود والنصارى في كتبهم، وقد تكون الآية من ناحية ثبوتها صحيحة، وقد تكون غير صحيحة، لأن مصادر اليهود والنصارى في هذا غير موثقة، فلا يمكن الاعتماد على

أصغرها) (۱)، كتحويل بحار المصريين إلى دم، وإيجاد الضفادع (الكثيرة) (۲)، والوباء المهلك [والجرب] والجراد، والبرد، وموت الأبكار (۳) وشق البحر الأحمر بعصاته، وإدخال الشعب على الأرض اليابسة في [وسط] البحر (۱)، وعامود الغمام (۱)، وإنباع الماء من الصخرة التي كانت تتبع الشعب أينما مشى لتسقيه (1)، وحية النحاس ، التي كانت

صدق خبرها ما لم يصدق القرآن أو السنة الصحيحة الخبر. وهي مع هذا حجة في هذا على النصارى، لأنهم يفرون بالتوراة الموجودة، ويعتقدون قداستها.

<sup>(</sup>۱) في النسختين (1) أصغرها عن يديه (1) واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>۲) في النسختين « البليغة » واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر: في سفر الخروج ٧-١١ .

<sup>(</sup>٤) الخروج ١٤: ٢٩-٢١.

<sup>(</sup>٥) الخروج 71:17 وفيه «وكان الرب يسير أمامهم نهاراً عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلاً في عمود نار ليضيء لهم ». قال في قاموس الكتاب المقدس ص90.8 «إن الله كان يسير أمام بني اسرائيل عند خروجهم من مصر »ولا شك أن هذا من افتراءآت اليهود على الله عز وجل وذلك ليوهموا غيرهم بعظيم قدرهم عند الله حيث زعموا أن الله بجلاله يترل ليكون مرشدا ودليلا لهم في الطريق ،فإن صح ما زعموا من وجود عمود الغمام والنار فلا يعني ذلك سوى أن الله قد سخر لهم جند من جنوده لهذا والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) الخروج ١٧:٥ .

تمنع الموت عن الناظرين إليها من الذين كانت تلدغهم الحيات (١) كما كتب وشرح ذلك بالافراد في سفر الخروج ، وفي غير (محل) من التوراة بحد آيات أخر فائقة لم تعمل من عيسى الطيل كنجاة دانيال من جب السباع (٢)، وحفظ الثلاثة فتية، الذين طرحهم الملك في [أتون النار] (٣)، ولم تمسهم، [ولم تحرق ثياهم] نار ذلك الأتون {المتوقد} سبعة أضعاف (١)، وشق نهر الأردن من أثواب إيليا حينما ضربه اليشع بتلك المخملة (٥).

فهذه جميعها ماعمل مثلها المسيح الطّيّلاً، مع أن الواجب (حيث) إنّ عيسى {حسبما يزعمون} ، عنه أنه إله ومساو لله تعالى في الجوهر أن تكون آياته وعجائبه (أكثر خرقاً للعادة)(٢) وأعلى وأسمى وأغرب من آيات موسى والأنبياء ،ولم (يقع مثلها في الوجود)(٧) من كونه كما نوهوا عنه أنه خالق الأنبياء وإلههم – أعوذ بالله من ذلك – (وعندما

<sup>(</sup>١) العدد ٨:٢١ . هكذا زعم اليهود والله اعلم بصحته .

<sup>(</sup>۲) دانیال ۲:۱۸.

<sup>(</sup>٣) الأتون هو الموقد الكبير . انظر: المعجم الوسيط ص٤

<sup>(</sup>٤) دانيال ٢:٣ .

<sup>(</sup>٥) الملوك الثاني ٧:٢ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين ﴿ أَخْرَقَ ﴾ وهو خطأ وصوابما ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) في النسختين « و لم يكن صار مثلها بالوجود ».

ينحصر المبتدعون لألوهية عيسى) أن من هذه التقارير والمقابلات، ربما يقولون: إن أفعال المسيح الخارقة هي عقلية روحانية، مثلما أنه خلص آدم من خطيئته (التي لحقتهم) أن وأنه صيرهم أبناء الله بالنعمة ، وأنه  $\{100,100\}$  من يد الشيطان الرجيم.

أقول: إن هذه الدعوى المتضمنة أن عيسى التَّكِيَّلِمُ خلص آدم من الحُطيئة ونسله أيضاً [معه] هي دعوى (لا دليل عليها)(٤)، و يكذها الحس ومنافية للعدل.

(أما قولي لادليل عليها ويكذبها الحس فلأن آدم لما أخطأ) على زعمهم مات نفسا وحسداً (في الحال): مات بالنفس (١٦)، وبالاستقبال

<sup>(</sup>١) في النسختين ( فعندما المبتدعون في الألوهية لعيسى قد ينحصرون ( واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في .ت « التابعة لهم » ، وفي .د « التابعة لسلالاته » واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في .د «خلصهم» .

<sup>(</sup>٤) في النسختين « لابيان لها » وصوابها ماأثبت .

<sup>(°)</sup> في النسختين «لأن قولي لا بيان وقد يكذبها الحس من حيث أنه لما أخطأ آدم» وفصاحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) لعل المصنف يقصد بموت النفس وقوعه في الخطيئة وتدنس النفس بهذا الأمر، واستمرار وقوع ذريته في الخطيئة من بعده . قال تعالى ﴿وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى طلبه (١٢١-١٢٢) ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه

مات بالجسم، وهذين؛ أعني [موت] (۱) النفس والجسم قد لحق ذريت الجمعها، كما حرر [ذلك] بولس [عن موت الجسم لاالنفس]: «أن بآدم دخل الموت وعم على الجنس البشري» (۱). و لم نر في كل هذه الدهور من حين جاء عيسى وعمل الخلاص — على زعمهم – لآدم وذريته حتى الآن (أن البشر تخلصوا أو أي فرد) (۱) منهم من الموت الجسدي، الذي تبع الموت النفساني [على زعمكم (\*) حتى نستدل على أن سيّدنا عيسى الموت النفساني [على زعمكم (\*) حتى نستدل على أن سيّدنا عيسى

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فجحد آدم فجحدت ذريته ، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطيء آدم فخطئت ذريته ». أخرجه ت. في تفسير سورة الأعراف ٢٦٧/٥، وقال: حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) في .ت «من » وصوائها ما أثبت كما في .د.

<sup>(</sup>۲) رومية ٥:١٢ .

<sup>(7)</sup> في . تخلصت البشر وأفراد منهم  $_{0}$  وفي . تخلصت البشر و V أفراد منهم واستقامتها كما أثبت .

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أن الاعتقاد عند النصارى أن المسيح قد جاء مخلصا وفاديا، ويدعون على لسان بولسهم أن عيسى صار لعنة لأجل البشر وفداهم من لعنتهم ورفعها عنهم، ثم يدعون أنه مات عنهم ليفديهم من الموت ،وما نرى أنه رفع الموت عنهم بموته الذي ركان سببه) خطيئة آدم فأين الفداء الذي يدعونه ؟، وقد يستنتج من ذلك أن الموت (لم يرفع عنهم) بأن تكون اللعنة مع الموت [التي قال عنها بولس] باقية هي أيضاً . هذا على موجب رأيهم واعتقادهم.).

خلص البشر من الموت النفساني، بل إننا] (نراهم يموتون على السواء)، حتى الطفل المعمد الذي تخلص من خطيئة آدم وصار ابناً لله على زعمهم الباطل، ولم يعمل خطيئة واحدة، فإننا (نراه) يمرض ويموت .

ثم (نرى)(١) أيضاً (أن) جميع القصاصات الواردة على البشر بواسطة خطيئة (أبيهم)(٢) آدم، المشروحة [في التوراة]، في الإصحاح الثالث من سفر التكوين، كالإتعاب وأكل الخبز بعرق الوجه، وإخراج الأرض الأشواك التي (تفسر) بالغموم والهموم، وولادة (المرأة) بالأوجاع، ولعنة الأرض كلها باقية غير منحلة ولا ناقصة ولا نابحا تغير ولا تحويل(٣).

<sup>(</sup>١) في النسختين «ننظر » واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في.ت «جدهم» وصوابها ماأثبت . ولم ترد هذه الكلمة في .د .

<sup>(</sup>٣) التكوين ٣: ١٦-١٦. ومرادهم بذلك أن آدم وزوجه سيتغير عليهما الحال في الأرض ، فلا يجدان الخبز ، حتى يعرق حبينهما في تحصيله ، والأرض تخرج شوكاً مع ما تخرج من طعام، وتحل على الأرض اللعنة ، وهي نقيض البركة ، كما ذكر ذلك أصحاب قاموس الكتاب المقدس ، ١٨٨٠ . وذلك يعني أن البركة السابقة تذهب منها، فلا تخرج الطعام إلا بعد التعب والكد، والمرأة لا تلد البنين إلا بالأوجاع والجهد الشديد .

(وحيث) لايثبت صحة المدلول إلا بالدليل(١)، والدليل هنا (بقاء) القصاصات {التي شرحناها هو ظاهر بين، فينتج إذاً (من) كون القصاصات} باقية: (٢) أن المسيح ما عمل خلاصاً كما يزعمون، وهذا هو المدلول الصحيح الذي لا شك فيه، لأن بهذا الميزان انتقض مدلولهم (٠٠).

<sup>(</sup>۱) كلام المصنف هنا فيه اختصار شديد ، لأن مراده أنه لا تثبت صحة دعوى النصارى في الخطيئة والفداء، وهي المدلول عليه إلا بصحة الدليل، وهو ارتفاع قصاص الخطيئة، الذي هو الموت والتعب بفداء المسيح، ولما لم يصح الدليل وذلك ببقاء الموت والتعب لم يصح المدلول، الذي هو الفداء .

<sup>(</sup>۲) وردت العبارة في.د على النحو الآتي «وألها هي بالتمام باقية، فيستدل من ذلك أن» (و) حاشية ( اعلم أنه لو قيل [من بعض علماء النصارى] إن هذه العوارض المشروحة كالأوجاع والموت الموجود الآن، وألها بعد بحئ المسيح لم تعد تحسب شيئا عند التابعين له ولا نظن ألها موت وأثقال، فنجيب: والحال أنّ عيسى نفسه كان يتضيق منها ويجزن ويتهرب من الموت ويطلب من الله رفعه عنه، وأيضا (نجد أن) هذه العوارض بعد المسيح كان حصولها وشكلها عند النصارى كمثل شكلها عند الذين هم خارجين عن النصرانية، لأن (مجبي عيسى) الذين (مااعتبروا) الموت والعوارض شيئا (كالحبين) الموجودين خارج دين النصرانية الذين (بذلوا) دماءهم (وجهدهم) رغبة في دينهم، فإذاً الموتحد دعوى المدعي)، لأن في القرآن الشريف إن الذين يموتون شهداء (في سبيل الإيمان لا يقال عنهم أموات بل أحياء).

وأما قولي: عن دعواهم إلها منافية للعدل: فلأن الوصية [في التوراة] بحتزيء (١) ذنوب الآباء من الأبناء إلى ثلاثة وإلى أربعة أجيال، حسبما حاء في {الوصية الثانية} من الوصايا العشر (١)، وهذه [الوصية] يحتسبها العقل ظلماً؛ إذ أنه يسمع العدل الحقيقي الإلهي من فم نبي آخر يقول: «إن النفس التي تأكل الحصرم هي تدرس» (٣)، وقوله: «لا يموت الابن بخطيئة الأب» (٤).

فكيف يسلم العقل ههنا بأن خطيئة آدم وقصاصه يتسلسل جيلاً بعد حيل وشخصاً بعد شخص، حتى يجيء عيسى ليخلص جنس البشر؟ وأنّ الله تعالى العادل سبحانه يترك البشر تحت هذا الظلم (القسري)!؛ أعني: أنّ آدم يخطئ وقملك ذريته معه بسبب خطئه إلى أجيال عديدة، [حتى] يرسل عيسى لكي يخلصهم، وما يرى في الناس خلاص، لأنه كما سبق القول (بأنه لا يوجد) قصاص واحد من المترتب على آدم انحل وتلاشى بواسطة الخلاص، الذي يدعون (أنه تحقق بعيسى)، حتى (يمكن أن) نستدل به عليه إن كان حقاً.

<sup>(</sup>١) قال في المعجم الوسيط ١٢٢/١ :ط اجتزأه : «طلب منه الجزاء »..

<sup>(</sup>٢) الخروج ٢٠:٥، تثنية ٥:٥.

<sup>(</sup>٣) إرميا ٣١: ٣٠ وفيه «كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه ».

<sup>(</sup>٤) تثنية ١٦:٢٤ وفيه « لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل ».

فإذاً: حيث إننا (لم نر) انحلالا لقصاص من المترتب على آدم، والمتسلسل إلى ذريته حتى الآن، فيلزم أنه (لا دليل على الخلاص الذي يعتقده النصارى المتأخرون ولا إثبات)(١).

وإذا (كانت) خطيئة آدم لزمت البشر جميعهم على زعمهم الباطل، فكيف الله على العادل يحبس بعضهم في الجحيم تحت يد إبليس وسلطانه نحو خمسة آلاف سنة، وبعضهم الذين جاؤا من بعد عيسى يخلصهم بعيسى (٢) بلا حبس ولا دقيقة واحدة، مع أنّ الكل أخطأوا بآدم فأين عدل الله بذلك .؟ (٩).

<sup>(</sup>۱) في النسختين «فيلزم أن ولا للخلاص المعتقد فيه عند النصارى المتأخرين ثبات ولا بيان » وصواها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في النسختين « ويخلصهم بواسطة عيسى وبعضهم المستقبلين المجيء » وصوابها ما أثبت .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنّ الأغرب من كل ما ذكرنا هو أننا لم نر في كتب موسى ولا في قصص نوح وإبراهيم وباقي الأنبياء خبراً بأن أنفسهم من بعد [موقم] سوف تذهب إلى تحت يد حكم وسلطان الشيطان لسبب خطيئة (أبيهم) آدم، أوأهم (ماتوا) على رجاء وإيمان بأن عيسى هو إلههم ، وأنه مزمع أن يأتي ويموت ويخلص أنفسهم من هذا الأسر، بل إننا نسمع منهم وعنهم أهم ناجوا الله - تعالى - وخاطبوه كرات عديدة، وحصلوا منه على نعم حسيمة في حياقم مثل (إقامتهم) للأموات وغير ذلك من الآيات الخارقة. حتى وبعد موقم قد أشار عنهم سليمان، وعن أمثالهم بأن نفوسهم في يد الله ولن يلامسهم عذاب، وأهم من بعدموهم قد (أصبحوا في سلامة وأهم لما كانوا يعذبون في الدنيا كان (اعتقادهم أهم لن يهلكوا بعد الموت، وأن الله سبحانه يقبلهم قبولاً كاملاً)، وأنه تعالى يملك عليهم الدهر، ولم يقل عنهم أهم من بعد موهم قبولاً كاملاً)، وأنه تعالى يملك عليهم الدهر، ولم يقل عنهم أهم من بعد موهم

(مع) أنَّ عيسى الطَّيِّلُمُّ الذي نسبوا إليه هذه الدعوى (لم يتكلم) ولا تعرض لذكر هذه القضية في (جميع) تعاليمه على الإطلاق<sup>(۱)</sup>، لا بل إنه تكلم بما يضاد هذا الاعتقاد عن لعازر: أن الملائكة نقلته إلى حضن إبراهيم، وإبراهيم قد أفاد عنه عيسى ههنا بأنه هو نفس النعيم<sup>(۱)</sup>.

(دخلوا) في الجحيم مأسورين تحت يد الشيطان وهو يملك عليهم كما تزعم بعض فرق النصارى . فاذاً هذا قولهم بأفواههم أبي يؤفكون).

(۱) جزى الله المصنف خيراً، فإنه قد هدم بكلامه هذا أصلاً من أهم أصول الديانة النصرانية ، وهي دعوى الصلب تكفيراً لخطيئة آدم ، فإن من المتيقن والمعلوم أن المسيح وحسب رواياتهم عنه لم يذكر ولا مرة واحدة أنه جاء تكفيراً لتلك الخطيئة ، وأن أول من ذكر ذلك هو أغسطينوس المتوفى عام ٢٤٠٠م ، وقد بني قوله على كلام بولس الذي يقول فيه: «بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم» . وقد عارضه في ذلك الوقت بيلاجيوس الإيرلندي ، وأنكر أن خطيئة آدم ورثها أبناؤه ، بل خطيئة كل إنسان تخصه وحده ، وتقع عليه وحده دون غيره. وبعد نقاش وجدل طويل تدخل امبراطور بيزنطة، وأصدر مرسوماً يدين فيه بيلاجيوس ، ويأمر بنفي من ينادي بتعاليمه. وهكذا ثبتت وأصدر مرسوماً يدين فيه بيلاجيوس ، ويأمر بنفي من ينادي بتعاليمه. وهكذا ثبتت مقولة أغسطينوس في مسألة خطيئة آدم ، مع ألها بدعة لا أساس لها في الأناجيل . انظر: تاريخ الكنيسة لجون لوريم ٣/١٠١٠-٢٠٠٧ .

(۲) لوقا ۱۹:۱٦ ونصه «كان إنسان غني ... وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروباً بالقروح .فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات الغني أيضاً ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه ، فنادى وقال: ياأبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأين معذب في هذا اللهيب،فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب به )). وهذا رد قوي

ويظهر من هذا الكلام على خلاص واقع قبل الفداء الموهوم.

وإن قيل إن ذلك [القول في الإنجيل من سيدنا عيسى] كان مثالاً: فنجيب: أن المثل لابد من أن يكون له رابط فيما بينه وبين الممثل به، فكيف سيدنا عيسى يمثل إبراهيم بالنعيم، ويكون يومئذ إبراهيم على رأيكم في حوف الجحيم. وما هو الرابط فيما بين المثل والممثل به ؟

[وغلاقة هذا المبحث تراه في كتاب الأجوبة الجلية (١) أصول وخصوم، أي ردودهم وجواباتها]، مع قوله الصريح: بأي «لم آت لأدعو صديقين، بل خطاة إلى التوبة» (٢).

فإذاً ينتج: أنه يوجد صديقين وما أتى ليدعوهم؛ لأنه في مقدم هذه الجملة قد أورد سنداً قوياً لها وهو قوله: «إن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب لكن المرضى» (٣) .

والبيان الأخير؛ أن هذا الرأي، أي: بأن الخطيئة موروثة من آدم، والمسيح خلّص البشر منها هو رأي [منكر] الآن عند النصارى الموحدين<sup>(۱)</sup>، ومن ذلك يظهر أنه تزوير محدث.

مفحم من ناحية إثبات النجاة لرجل بسبب ما حل به من البلاء ، وأنه مع إبراهيم بالنعيم، والآخر إنما عذب بسبب أكله طيباته في الحياة الدنيا، ففداء المسيح الناس من خطيئة آدم لم يكن له دور في نجاة من نجا ولاهلاك من هلك.

<sup>(</sup>١) كتاب الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية . انظر: المقدمة ص٢٨ .

<sup>(</sup>٢) مرقس ١٧:٢ ، لوقا ٥:٣٢ .

<sup>(</sup>٣) من قوله (( مع قوله الصريح )) إلى قوله (( لكن المرضى )) ليس في .د .

ونختم هذا الباب (بقول مختصر)<sup>(۲)</sup>.

ونقول: إن النصارى يقولون: إلهم هم أبناء الله بواسطة الإيمان والمعمودية، وقد ورد عندهم في كتابهم ((بأن من ولده فما يخطئ))(")، وأننا نرى إلى الآن الخطايا جميعها التي (يدعو إليها) إبليس (والشهوات) [يفعلها] النصارى، وقد ظهرت فيهم واستحوذت عليهم ليس بأقل من الخارجين عن معتقدهم، بل أكثر وأبلغ، ولم نر لهم ميزة تميزهم عن غيرهم في شئ ، فلا يخلو إما أن يكون هؤلاء النصارى [لا يخطئون] من حيث إلهم أبناء الله، ومولودين من الروح الصالح، وخلصهم المسيح من الخطيئة ومن يد إبليس، كما ورد عنهم في كتابهم وهو صدق وحق، وإما ألم أي النصارى إذا كانوا يخطئون دائماً، مثل الذين هم خارجون عن اعتقادهم، كما يرى ظاهراً فيهم، فليسو هم أبناء الله كما يزعم كتابهم في هذا الباب عنهم ولا خلصهم المسيح من يد إبليس، ويكون كتابهم في هذا الباب متقول (٤).

<sup>(</sup>١) سبق الحديث عن النصارى الموحدين ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) في .ت «بهذا القياس » وفي .د «بمختصر القول » وفصاحتها ما ذكرت .

<sup>(</sup>٣) رسالة يوحنا الأولى ١٨:٥ .

<sup>(</sup>٤) يقصد أن النصارى إذا كانوا يذنبون كما هو معلوم عنهم ، فهم مثل غير النصارى من أصحاب الملل الأخرى الذين يذنبون أيضاً ، فبالتالي لا يصح ادعاء ألهم أبناء الله ، ولا أن المسيح خلصهم من إغواء إبليس لهم كما يزعم كتابهم. فيكون بهذا دعوى كتابهم: ألهم أبناء الله ، وألهم لا يخطئون دعوى باطلة.

## الباب الثالث

(الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد على)

# الباب الثالث (الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد على)

رد على ما يدعيه النصارى<sup>(۱)</sup> ويتوهمونه، بأن نبينا الأعظم على قد حصل منه أمور منافية، وغير حسنة، منقولة من القرآن الشريف، مع كون أن مثل هذه الدعاوى، والأمور الملحوظة فيه، قد وجدت مفعولة من الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منها، كما تشهد بذلك كتبهم، ولم تحسب منافية ولا غير حسنة.

أقول: إن دعوى النصارى على نبينا ، بأنه قد حصل منه أمور منافية، وغير حسنة، هي دعوى غير صحيحة [لألهم]:

أولاً: يدعون بأن نبينا الأعظم الله كان قصده فيما ادعاه ليس روحانياً، بل كان يقصد (غاية جسدية)؛ (وهذه الغاية هي التي لأجلها ادعى) (٢) النبوة، مثل اتخاذ امرأة زيد، (ومثل تزوجه بعدة نساء) (٣)، وأنه كان يميل إلى الملاذ الجسدية.

<sup>(</sup>١) في .ت « ضد الله تعالى » وليست في .د ولامعني لها .

<sup>(</sup>٣) في النسختين «ومثل اتخاذه نساء بعدد أكثر من واحدة». وفصاحتها ما أثبت.

والحال أن الأخذ من النساء أكثر من واحدة (لم يكن) ممنوعاً في قبيلته وبني جنسه، حتى (يدعي النبوة) (١)، لأجل أن يأخذ أكثر من واحدة، لاسيما وأن سيدنا إبراهيم الطيخ وأولاده قد [ورد] عنهم في التوراة ألهم أخذوا نساءً كثيرات ، حتى (إني) لأقول إن سيدنا سليمان (١)، وأباه داود قد أخذا نساءً بعدد وافر، ولم يحسب لهما ذلك ذنباً .

{وفي ابتداء النصرانية قد كتب بولس إلى تيطس «بأن ينتخب الأسقف رجل امرأة واحدة» ("). ويظهر من ذلك أن النصارى مباح لهم (أخذ) أكثر من امرأة واحدة }.

وثانيا: عن اتخاذه امرأة زيد (زوجة)، وأنه قد جاء عليه الأمر (بتزوجها)، وعلى زعمهم أن هذا الشئ غير لائق .

والحال أنّ هذه عادة كانت جارية عند العرب وعند اليهود أيضاً، أن يأخذوا نساء غيرهم بعد أن يتركوا من رجالهم، وهذا الترك هو

<sup>(</sup>١) في النسختين « يستدري بنبوته» وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الملوك الأول ٣:١١ ، وفيه عن سليمان التَّكِيَّةُ وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري .

<sup>(</sup>٣) تيطس ٦:١ .

المسمى طلاقاً، ومن فحوى آية الأحزاب (١) ترى هذا الجواب . (\*) { قالت توراتكم في سفر الملوك الثاني (٢) في الإصحاح الثالث عن داود التَّلِيُّالِمْ، وأنه أخذ ابنة شاؤل، التي كان اسمها ميكال من زوجها

<sup>(</sup>۱) آية الأحزاب قوله تعالى ﴿فلما قضى زيد منها وطراً زوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولا ﴾ [آية ٣٧] ويتضح من الآية الكريمة أن حكمة هذا الزواج هو إلغاء العادة التي تعارف عليها العرب ، وهي اعتبار الابن بالتبني كالابن الصلبي، وكان زيد بن حارثة فله ابناً للنبي فله بالتبني، فألغى الله تعالى هذا بقول في أول السورة ﴿وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم ﴾ [آية ٤] . فلما تزوج زيد زينب وطلقها ، زوجها الله فلك للنبي فله لإلغاء تلك العادة عملياً ، كما هو صريح الآية ﴿لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ﴾ . انظر: تفسير ابن كثير ٤٥٨/٣ .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أن زيداً كان النبي على تبناه ، ولما طلق زيد امرأته حسب العادة الحارية ، فطلبت أن رسول الله يتزوجها فتمنع عن أخذها؛ لألها كانت تحسب عند العرب ألها كنته ومحرمة عليه، فأتاه جبرائيل بصورة تحليلها له على ، وكان ذلك تشريعاً لأمته، حتى إذا كان لأحد من المسلمين امرأة، وكان عندها غلام متبنياً له وتزوج هذا الغلام ثم طلق امرأته ، فيجوز لزوج المرأة أن يتخذ المرأة المطلقة من الغلام امرأة له، بتوضيح ألها ليست كنة شرعية، بل كنة بالتبني). (١)

<sup>(</sup>٢) هو صموئيل الثاني ١٢-٣:٦٣.

<sup>(</sup>١) هـــذا غير صحيح ألها طلبت من النبي ﷺ أن يتزوجها ، وإنما الله تعالى أنكحه إياهاكما هو ثابت في سورة الأحزاب، مع ما كان النبي ﷺ يخشاه ، من أن يقال إنه تزوج امرأة ابنه بالتبني .

(وفليطال بن ليش) (١) ، من دون أن تطلق من زوجها، وما حسبت التوراة فلك ذنباً على داود  $\}$  ، كما قررنا أن هذه العادة المستمرة عند اليهود والعرب، أي الطلاق قد جاء به الأمرفي التوراة (٢) ، ومثبت في القرآن الشريف (٣) . وقد تزورون أن عيسى منعه ، وقد استجازه في الزنا فقط ، وأنه قال: ((في البدء خلقهما ذكراً وأنثى والذي زوجه الله (٥) ... ) إلى آخره .

<sup>(</sup>١) في العهد القديم «فلطيئيل بن لايش».

<sup>(</sup>٢) التثنية ١:٢٤ ، وفيه « إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تحد نعمة في عينيه لأنه وحد فيها عيب شيء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر » .

<sup>(</sup>٣) الآيات في القرآن عن الطلاق كثيرة ، منها ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...﴾ الآيات . (البقرة ٢٢٩)

<sup>(</sup>٤) متى ٥:٣٢ .

<sup>(</sup>٥) مرقس ٢:١٠ ،وفيه «ولكن من بدء الخليقة ذكراً وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان حسداً واحداً، إذاً ليسا بعد اثنين بل حسد واحد ، فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان».

والحال إن كان هذا (القول قاله) عيسى، فيلزمه أن يتزوج هو أيضاً، لأن هذا القول يلزم منه مع منع الطلاق وجوب الزواج له وللرهبان (۱).

وعلى أي حال كان لم يحسب ذلك ذنباً، لأن رجال الله الصالحين الذين سبقوا نبينا المصطفى على قد تتهمونهم بأنهم عملوا أموراً منافية للشريعة وللطبيعة، ولم يخطئهم كتابكم، وذلك كتزوج سيدنا إبراهيم للسيدة سارة، التي كانت أحته من أبيه، وليست من أمه، الموجود شرحها في الإصحاح العشرين، والعدد الثاني عشر من سفر التكوين(٢)

<sup>(</sup>۱) في.د حاشية ليست موجودة في .ت ، وهي «اعلم أن معنى (كلام) المؤلف - رحمه الله تعالى - منحصر بكلام وجيز ، ومعناه كيف يترك الرهبان كلام التوراة ويخالفونه ويضادونه ، وهو مكرر من المسيح (وذلك بتركهم للزواج) مع أنه قيل، إنه في البدء خلقهما ذكراً وأنثى ».

<sup>(</sup>٢) هكذا زعموا في التوراة ، والصحيح كما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله حين دعي إلى آلهتهم ، فقال : «إني سقيم » ، وقوله : «بل فعله كبيرهم هذا »، وقوله لسارة : «إلها أختى» . قال : «ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك ، أو جبار من الجبابرة ، فقيل: دخل إبراهيم الليلة بإمرأة من أحسن الناس، قال: فأرسل إليه الملك الجبار من هذه معك؟ قال: أختي ، قال: فأرسل بها إليه، وقال: لا تكذبي قولي، فإني قد أخبرته أنك أحتى، إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك .. « الحديث . فعليه قوله: أختي إنما هي

وكيعقوب التَّكِيُّلُمُّ الذي تزوج الأختين معاً (۱)، وكيهوذا ابن سيدنا يعقوب الزاني بكنته (۲) ومن ذريته منها بالزنا كان المسيح، كما هو مصرح في التوراة والإنجيل (۳)، وسيدنا لوط المقول [عنه] عندكم إنه سكر وزنى بابنتيه وحبلتا منه، كما هو مصرح في التوراة (٤). وسكر سيّدنا نوح (٥) ، وأمثال ذلك كثير،

الأخوة في الدين، أما قرابتها منه فقد قال ابن كثير: إن المشهور أن سارة ابنة عمه هاران. انظر: البداية والنهاية ١٥٤/١.

(٤) في سفر التكوين ٢٠:١٩، وحاشا نبي الله لوط الطَيْكِين من هذه الفعلة الشنيعة، ولعنة الله على اليهود الذين افتروا عليه هذه الفرية ، وقد برأه الله تظل كما برأ أهله بوصفهم بالطهارة أيضاً . قال الله تعالى : ﴿ فما كانجواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ﴾ (النمل ٥٦) . وإنما افترى اليهود هذه الفرية من أجل أن يطعنوا في قوم من أعدائهم المؤابين والعمونيين ، حيث زعموا أن ابنتي لوط إحداهما أنجبت مؤاب جد المؤابيين ، والأحرى بن عمى جد بني عمون .

(٥) في سفر التكوين ٩ : ٢٠ - ٢٧ ، وحاشا نبي الله نوح الطَيْكِلاً من هذه الفعلة، وقد وصفه الله تعالى بقوله ﴿إِنه كَانَ عَبِداً شُكُوراً ﴾ . واليهود قوم بحت ، وإنما طعنوا في هذا النبي الكريم لأجل أن يتوصلوا إلى لعن كنعان حد الكنعانيين ، وفي هذا يقولون: «فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه ، وأخبر أخويه خارجا ، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه

<sup>(</sup>١) التكوين ٢٩ : ١٥ – ٣١

<sup>(</sup>٢) هي ثامار زوجة ابنه المتوفى ، وانظر قصتها مع يهوذا في التكوين (٣٨) .هكذا زعموا .

<sup>(</sup>٣) إنجيل متى ٣:١ .

ولم يذكرفي مفعولاتهم هذه ألهم أخطأوا فيها، وحاشا أنبياء الله من ذلك (١).

وثالثاً: قال النصارى بأن دعواه للنبوة كانت لأجل أنه كان عيل إلى الملاذ الجسدية ، والحال أن ملاذ الجسد ليست من الأشياء المحرمة بذاتما والمذمومة، لأنما مخلوقة من الله تُعَلَق، لأجل أن الإنسان إذا تمتع بما بالعدل يبتهج ويشكر الخالق، لأنه تبارك وتعالى خلق المخلوقات على أقسام منها، للنظر: المنظورات البهية، وللشم: المشمومات الزكية، ولحاسة اللوق: الأطعمة الشهية، ولحاسة السمع: الأخبار والأنغام المفرّحة، ولحاسة اللمس: الملموسات الناعمة الرهية (٢).

فهذه بالدليل العقلي، فضلاً عن الدليل النقلي أن الله سبحانه ماخلقها للإنسان إلا لكي يتمتع بها، ولو كان الأخذ من النساء أكثر من

على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما...فلما استيقظ نوح من خمره علم مافعل به ابنه الصغير ، فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته...»

ويتضح من هذا الكلام كذب اليهود وغبائهم ، كيف يلعن نوح التَّيِّلاً كنعان ابن حام، والذي أبصر عورته في دعواهم هو حام أبوه ، كما أن لحام أبناء آخرين، وهم في دعواهم «كوش»، و «مصرايم»، و «فوط» ، فلماذا خص كنعان من بينهم، مع أنه لاشأن له. هذا يدل على أن اليهود افتروا هذه الفرية لأجل الطعن في الكنعانيين أعدائهم فقط . (١) في النسختين هنا «وكيف» ولا يظهر لى أن لها معنى .

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان : « الرهو الساكن والرهو الواسع . والرهو : السير السهل ». اللسان  $1 \times 9/7$ 

واحدة شيئاً ردياً ومذموماً لما (كان) الأنبياء والصالحون باشروه كإبراهيم (١) وداود وسليمان (٢) وغيرهم . ومحبة الملاذ لوكانت غير حسنة لما كانت الأفاضل استعملوها ، لأنه مذكور في الإنجيل عمل ولائم كثيرة كقوله: «إنساناً صنع عرساً لابنه» (٣).

وقوله: ((وعجوله المعلوفة قد ذبحت)) (أ) (\*\*)، وعرس قانا الجليل الذي كان سيدنا عيسى فيه (٥)، ويزورون عليه بأنه (حول الماء إلى الخمر حتى يسكروا، ولو كان كذلك لما ذم بولس) (١) المانعين لها ، إذ قال إنه في الأيام الأخيرة « يمرق قوما يحرّمون الأطعمة التي خلقها الله)) (٧) .

ورابعاً: يدَّعون على نبينا الأعظم الله دعوى أحرى، وهو أنه قتل أناساً (^) في أيام دعوته ، وهذا شئ غير حسن على دعواهم الباطلة .

<sup>(</sup>۱) لأن إبراهيم الطَّيِّلاً كما ذكر تزوج «سارة» ، ثم دخل على أمتها المصرية «هاجر»، وذكــر اليهود أن إبراهيم تزوج بامرأة اسمها «قطورة» . انظر: تكوين ١:٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر ذلك ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) متى ٢٢: ١ وفيه « إنساناً ملكاً صنع عرساً لابنه».

<sup>(</sup>٤) لوقا ١٥: ٣٣ وفيه «وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح».

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم ( أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يورد هذين المثلين) إلا للترغيب، (ودليل على أنها) من الأشياء المستحسنة والمحبوبة )

<sup>(</sup>٥) ورد في يوحنا ٢: ١-١١جضور المسيح لعرس في الجليل ، وتحويله الماء إلى خمر .

<sup>(</sup>٦) في النسختين «عمل سبباً لإيجاد الخمر وهم سكرانين حتى يكملوا سكرهـم، ولاكان بولس ذم المانعين ». وفصاحتها وصوابها ما أثبت

<sup>(</sup>٧) بحثت عنه و لم أجده .

<sup>(</sup>٨) في .د « ألوفاً ».

أقول: إن النبي الله نعم إنه قتل أناساً في مغازيه الشريفة، إلا أن قتله كان لذوي التعصب عليه المحاربين له، العاصين لشريعته الغرّاء السامية، المريدين إبطال دينه الحق، المحاتلين له، الجاعلين عليه الفتن غير هادئة، كما يوجد شرح ذلك (بالتفصيل) في القرآن الشريف عن سبب نزول الآيات الواردة بحق ذلك، وكما (نراه ينصحهم المرات العديدة) قبل قتاله لهم، ويتهددهم ويتوعدهم ويوعدهم، لكي يميلهم عن كفرهم وشرهم (وإلحاق الضرر به وبدينه الحق)(1)، وحينما لم (يقبلوا قوله)(٢)، وشرهم (وإلحاق الضرر به وبدينه الحق)(1)، وحينما لم (يقبلوا قوله)(٢)،

<sup>(</sup>۱) في النسختين «وأننا كما ننظره فيها كان المرات العديدة ينصحهم»، واستقامتها ما أثبت. وقد كان الرسول في يوصي أمراءه على الجيوش أن يدعوا المشركين إلى ثلاث خصال قبل قتالهم، فروى مسلم في صحيحه ١٣٥٦/٣ عن بريدة في قال: «كان رسول الله في إذا أمر أميراً على حيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولاتغها ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتها وليداً ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، فأيتهن ماأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، وكف عنهم ، وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ».

<sup>(</sup>٢) في .ت «حينما لم يريدوا العطوف لقوله»، وفي .د «وحينما لم يريدوا القبول لقوله» وفصاحتها ما أثبت.

تلك الآيات الشريفة عليه حسب مقتضى الحال، تارة بأن يجادلهم بالرفق (\*)، [بقوله (ولاتجادلوا أهل الكتب إلا بالتي هي أحسن)] (۱)، وتارة بأن يأخذ الجزية منهم (\*) [لتصغيرهم]، وتارة برفع الشفقة عنهم (\*\*). بقوله تعالى له (ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم (۲) وقوله تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة (")، ومثل ذلك في القرآن العظيم كثير.

<sup>(•)</sup>حاشية: (ا علم أنَّ المحادلة كانت إلى مجيي الأبحاث وأهل المعارف [بالتي هي أحسن]. (١) العنكبوت آية ٤٦ .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنّ الأمر بأخذ الجزية كان من الذين كانوا كفاراً ، ويتظاهروا بالكتاب وكانوا كامنين له الشر، حتى يذلهم ويضعف قوقم لئلا يظهروا، كما يفهم من قوله ﴿قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ ( التوبة آية (٢٩) [ثم ومن كونه أيضاً له سلطان، وهذه عادة ذوى السلطة].

<sup>(••)</sup> حاشية: (اعلم [أنَّ أمره تعالى] برفع الشفقة هو عن المظهرين لنبيه الشر عياناً (ويعلم ذلك من خاتمة الآية) لأنه تعالى يقول: ﴿ يَحَلُّفُونَ بِاللَّهُ مَاقَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كُلُمَةَ الْكُفُرُ وَكُفُرُوا بَعْدُ إِسَالًا مُهُمُ وَهُمُوا بِمَا لَمُ يَعْلُوا وَمَا نَقْمُوا إِلاَّ أَنَ اغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلَهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْراً لَهُم ﴾ إلى آخره ).

<sup>(</sup>٢) التوبة آية(٧٣)

<sup>(</sup>٣) التوبة آية(٣٦) .

وعدا ذلك: أن سيدنا موسى كليم الله، ويشوع بن نون خلفه، كانا قد قتلا ألوفاً كثيرة (۱)، ولكن مع ذلك (لم يكن) قتلهما إياهم بهذه الوجوه المذكورة (۲) لألهم، أي المقتولين ما (بادروهما بالشر) (۱)، كما تخبر توراهم ولا عصوا شريعتهما، لألهما لم ينذروهم بدينهما، بل لأن سكان تلك الأرض الموعود بها موسى المقتول منهم ألوفاً بليغة، لما سمعوا بقدوم بني إسرائيل ليأخذوا تلك الأرض من أيديهم ويستعبدوهم ويطردوهم منها، للحال لهضوا للمحاماة عن أوطالهم وأنفسهم، وكان موسى المناها ونوابه (لا يقتلون في حروبهم الرجال) فقط [كماكان يفعل نبينا الله النساء والأولاد والأطفال، ويحرقون بعض بلدالهم وحيواناهم وكامل أمتعتهم (١٠).

وكل ذلك إذا فحصنا أسبابه (إنما كان) خوفاً من استعبادهم

<sup>(</sup>١) الخروج ١٨:١٧ .

<sup>(</sup>٢) يقصد الأسباب التي كانت سبباً في قتال النبي الله المشركين .

<sup>(</sup>٣) في النسختين «ما ابتكروا معهما بالشر ». واستقامتها كما أثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر: سفر يشوع ٢٠:٦ عن استيلاء يشوع بن نون على أريحا ، وجاء فيه ﴿ وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة وحرموا كل مافي المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف... وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بما﴾.

إياهم، فكانوا يمارونهم ويحاربونهم خوفاً على أنفسهم (١) (\*).

وأما نبيّنا السيد الأعظم الله مع كون توجهه على من عصى دينه الشريف كان بأمر الله تعالى، إلا أنه مع ذلك تراه بريئاً من مثل تلك الوجوه المشروحة والمنقولة عن موسى وخلفائه.

<sup>(</sup>١) في النسختين هنا «ولأن ذلك كان بأمر الله تعالى». ولا أرى لها معنى . والله أعلم .

<sup>(•)</sup> حاشية: «اعلم أن المقتولين في مغازي النبي الله إذا قابلتهم على المقتولين في حروب موسى الطّيكة ، تراهم بالقياس كل عشرين مقتول من موسى الطّيكة يقابله واحد من نبينا الله ، والمشهور عن النبي الله بأنه لم يقتل بيده الشريفة سوى رجل واحد مستحق القتل ، لا كما قتل سيدنا موسى الطّيكة الرجل المصري ». وهذه الحاشية ليست في .ت .

## الباب الرابع

( البشارات بالنبي محمد ﷺ في التوراة والإنجيل )

#### الباب الرابع

(البشارات بالنبي محمد على في التوراة والإنحيل)

نورد فيه بينات من كتب العهدين، أعني من التوراة والإنجيل على أن نبينا الأعظم محمداً على هو النبي الموعود به أيضاً والمشار إليه، والمنبأ عنه [من الأنبياء] كعيسى الطّيّل، بالأدلة الواضحة والبراهين المتينة كما قد تراها صريحة (١).

(۱) البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام واضحة في التوراة والإنجيل، وقد بين الله تعالى ذلك في القرآن الكريم ، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة في نصوص عديدة. نذكر منها: قوله تعالى (النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات الأعراف (١٥٧). وقوله تعالى (ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين البقرة (٩٩)، وقوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم البقرة (٢٤١)، وقوله تعالى (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مين الصف (٢).

ومن الأحاديث: حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني عبد الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنحدل في طينته، وسأنبئكم بأول

### الشهادة الأولى

هو ما ورد عن نبينا محمد في سفر تثنية الاشتراع في الإصحاح الثامن عشر والعدد الخامس عشر من قول سيدنا موسى، إذ قال لقومه بني إسرائيل: «إن نبياً من بينك ومن اخوتك مثلي يقيمه الرب» (أ)، ولم يقل من شعبك كما ترجمت إلى اللغة العربية ، بل من بينك لأنها في اللغة العبرانية (مقربيحا) أي: من بينك، وفي العدد الثامن عشر أيضاً، قال: «إن الرب

ذلك: دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت ، وكذلك أمهات النبين ترين » . حم ١٢٧/٤ . وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ((يانيي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال : دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى، ورأت أمي كأنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام ».حم ٢٦٢/٥. وهذه البشارات الواردة في التوراة والإنجيل ، قد كتب فيها العلماء، فمنهم : ((ابن ربن الطبري» صاحب كتاب ((الدين والدولة» ، و ((المهتدي السموأل» في ((إفحام اليهود » ، و ((الجعفري» في (( تخميل من حرف الإنجيل ») و ((اشيخ الإسلام ابن تيمية» في (( الجواب الصحيح») و ((عبد الأحد داود» في ((عمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس» ، و ((الشيخ رحمة الله الهندي» في ((البشارة بنبي الإسلام في التوراة في ((البشارة بنبي الإسلام، وشهدوا بأن والإنجيل» . وغيرهم كثير، اهتموا بإبراز البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشهدوا بأن التوراة والإنجيل قد حاءت فيهما بشارات كثيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

(١) في . ن . ع النص هكذا (( يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون».

إلهكم سيقيم نبياً من إخوتكم مثلي، فاسمعوا له وكل نفس لا تسمع لذلك النبي وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبها» (١).

أقول: إن هذه الشهادة هي بلا ريب (منطبقة) على نبينا محمد الله من حيث إن إسماعيل وخلفه الذين منهم نبينا كانوا يسمون إخوة لبيني إبراهيم، [أعني: إسحاق وخلفه عليهما السلام]، لأن الله تعالى قال لهاجر رضي الله عنها امرأة سيدنا إبراهيم عن إسماعيل ابنها: «بأن قبالة إخوته ينصب المضارب<sup>(۱)</sup>، ومن حيث إن إسحاق أبا يعقوب، (وذريته) بني إسرائيل دعوا إخوة لإسماعيل أبي فإسماعيل هو أخوهم بلا شك، فمن ههنا (ألغز) أن النبي موسى عليه السلام بكلامه، وأشار إشارة خفية غير صريحة في النسق، حسب عادة الأنبياء بإخفاء بعض مقاصدهم وتكلمهم بالرموز عن أن الله تعالى سيقيم نبياً من بيني إسماعيل عن أن الله تعالى سيقيم نبياً بينهم من إخوهم أي من بني إسماعيل

<sup>(</sup>١) النص في . د هكذا ((إن نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل مايكلمكم به، ويكون كل نفس لاتسمع لذاك النبي تباد من الشعب ».

<sup>(</sup>۲) تکوین ۱۸:۲۵.

<sup>(7)</sup> في النسختين (7) أن إسحق أبو يعقوب وخلفه بني إسرائيل دعيو إخوة لإسماعيل (7) وصوائعًا ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في النســختين ((لغزور)) ولامعنى لها ، ويبدو صوابحا ما أثبت . ومعنى ألغز أي: مال بكلامــه عن وجهه أو عمى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره .المعجم الوسيط ٢/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) في .ت ((من مابينهم)، وصوابحا ما أثبت .

<sup>(</sup>٠) حاشية : (اعلم أنَّ قوله من إخوتكم هو قول ملغوز فائق الحكمة ، لأنه لو كان قصد موسى عليه السلام عن أن النبي الذي وعد به هو من بني إسرائيل لكان ينبغي له أنَّ

المباينين لهم، وهو محمد الله لكونه نبياً ، ومن ولد إسماعيل، لأن من عادة الكتب المنزلة أن تسمي أولاد الأعمام عن بعد بعيد: إخوة، ومثل ذلك قد ورد في القرآن الشريف، إذ أنه دعى النبيين اللذين هما هود وصالح، إخوة لعاد وثمود (١)، وهما على بعد بعيد من أولاد الأعمام أيضاً.

وفي سفر العدد في الإصحاح العشرين [في العدد الرابع] يقول:  $(e^{(Y)})$  وفي سفر موسى من قادش إلى ملك أدوم  $(e^{(Y)})$  قائلاً: هكذا يقول أخوك إسرائيل $(e^{(Y)})$ . مع أن الآخرين هم من بني الأعمام عن بعد بعيد .

يقول عوضاً من إخوتكم، إن منكم يقيم الرب نبياً أو من أسباطكم أو من سلسلتكم أو من نسلكم أو من زرعكم أو من بنيكم أو من مولوديكم، وبحيث إنه قد ترك ذكر هذه السلسلة النازلة لزم أن يكون الحق كما شرح المؤلف بتطبيق العلامات والقرائن الدالة عليه من موسى عليه السلام في هذه الشهادة.

<sup>(</sup>۱) وفي هذا يقول الله ﷺ (كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون) (الشعراء آية ۱۲۳٬۱۲۶). وقال (كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون) (الشعراء آية ۱٤۱٬۱٤۲).

<sup>(</sup>٢) في .ت (( وأرسل موسى إلى ملك قادش)، وصوابها ما أثبت كما هو في .د وكذلك في العهد القديم .

<sup>(</sup>٣) العدد ١٤:٢٠ ، ووصف موسى الملك أدوم بأنه أخو إسرائيل ، لأن الأدوميين هم نسل عيسو أخو يعقوب التكليخ ، وهو الذي سمى أدوم كما قالوا في التكوين ٨:٣٦ :ط (رفسكن عيسو في حبل سعير وعيسو هو أدوم وهذه مواليد عيسو أبي أدوم» . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٢٤٩ . وقالوا في سفر التثنية ٨:٨: (( فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير».

وأما قولنا :إن هذه الشهادة (منطبقة) على نبينا الله (بسبب أنه لايشاركه غيره فيها)، لأنه إن ادعت اليهود أن هذه الشهادة قيلت عن يشوع بن نون [وليست عن] نبينا محمد الله (فنرى أله لا تتفق مع دعواهم بل تنفرعنها نفوراً) (١) ظاهراً، لأن يشوع كان حاضراً معهم وعند موسى مقيماً بخدمته، وقد أشار عنه بعبارة صريحة قبل هذه في الإصحاح الثالث (٢) من التثنية بقوله : «فليكن يشوع بن نون خادمك فهو يدخل عوضك وهو يقسم الأرض لإسرائيل) أن فما (ينبغي) أن يذكره لهم باسم نكرة بعد [إشهاره] لهم باسمه العلم .

وثانياً: إذا ادعت النصارى أن هذه الشهادة قيلت عن المسيح، فيقال لهم هذا الجواب؛ وهو: أن موسى قال «نبياً مثلي الذي يقيمه الله»، وهم: أعني النصارى، يدعون أن عيسى هو (إله وإنسان)، فإذاً: ليس هو كموسى، من كون أن موسى إنسان فقط، وعيسى على زعمهم إله لموسى حتى، ولا ناسوت عيسى مثل ناسوت موسى، لأن ناسوت موسى هو من زرع بشري، وناسوت عيسى من غير زرع بشري، بل ناسوت عيسى من بتول فقط، {وموسى كان من امرأة مثل بقية النساء مفضوضة} (أ)، فما يكون بتول فقط، {وموسى كان من امرأة مثل بقية النساء مفضوضة أأ)، فما يكون

<sup>(</sup>١) في النسختين (( فقد ننظرها تنفر من دعواهم نفوراً ظاهراً »واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في النسختين (( الأول)) وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) التثنية ٢٨:٣ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين ، ويقصد أنها ثيب مثل بقية النساء المتزوجات .

المسيح مثل موسى، لأن موسى قال عن النبي الذي وعد به: ((إنه نبي مثلي))، حتى ولا شريعته مثل شريعته، لأن شريعة عيسى فضلية ،وشريعة موسى عدلية (أ)، ولا إنذاره مثل إنذاره، لأن موسى كان لبني إسرائيل حاكما وغنياً وبالسيف، وعيسى كان فقيراً ومحكوما عليه هذا على موجب زعمهم ولا كان لعيسى سيف مثل موسى ولا حكم.

وأيضاً [أقول] إنه لم [يُقُل في الإنجيل عن] عيسى (٢) (على التغليب) اسم (٣) نبي على الحقيقة بالاسم والفعل (\*).

<sup>(</sup>۱) يقصد أن شريعة عيسى جاءت بتغليب التفضل والإحسان ، أما شريعة موسى فحاءت بإقامة العدل وأخذ الحق والقصاص ، كما قال متى في إنجيله ٣٩:٥ عن المسيح أنة قال : ((سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم: لاتقاوموا الشر ، بل من لطمك على حدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ، ومن سخرك ميلاً واحدا فاذهب معه اثنين ».

<sup>(</sup>٢) في .د (( ولاإنذار عيسى بالزهد والسيرة النسكية كان مثل إنذار موسى، لأن موسى كان ينذر بالسعة وحسن الحال» .

<sup>(</sup>٣) في .ت (( لم يقال على عيسى بوجه التغلب <sub>))</sub> وما أثبت من .د .

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنّ التغليب المقول من صاحب التأليف قد يراد به عند أصحاب علم البديع بالمثال ، على أن اسم نبي قد ورد مقولا في الإنجيل على عيسى مرتين أو ثلاثة، وأما في القرآن الشريف قد ورد مقولا على رسول الله مرات عديدة، وتكثير هذه المرات قد يقال له عند العلماء: التغلب، وهو تكراره في الاستعمال كرات عديدة، النبي النبي النبي النبي النبي ) [ وقد تكرر على عيسى في الإنجيل مرتين أو ثلاثة فقط] . وقد اختلف نص الحاشية في .د ، إلا أن معناهما واحد .

ويشوع بن نون كان نبياً أيضاً ،ولكنه الآخر لم يغلب عليه اسم النبي، أعني: أنه لم يُقَل عنهما: يشوع النبي أو المسيح النبي في الغالب مثلما يقال: موسى النبي أو النبي محمد عليهم الصلاة والسلام.

وفي القرآن الشريف ترى هذه اللفظة، أي: اسم النبي مكررة مرات على نبينا المصطفى على فتكون النبوءة من سيدنا موسىصادقة عليه، كما صدقت عليه لفظة «من إخوتكم»، من كونه من بني إسماعيل المبارك(١) إخوة بني سيدنا إبراهيم الذين منهم بني إسرائيل، الذين رمز لهم موسى التليين أن من إخوقهم يقام النبي الموعود به.

وإن كان بنو<sup>(۲)</sup> عيسو أخو يعقوب، يسمون أيضاً إخوة لبني إسرائيل عن بعد بعيد، كما جاء عنهم في سفر تثنية الاشتراع في الإصحاح الثاني<sup>(۲)</sup>، إلا أنه ماقام منهم نبي مثل محمد الحالى، مع أن عيسو تزوج (محلة)<sup>(3)</sup> ابنة إسماعيل.

<sup>(</sup>۱) يقصد ما أورد اليهود في كتاهم من أن الله تعالى قال لإبراهيم الطَّيْكُمْ (( وأما إسماعيل فقد معت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً حدا اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة ». التكوين ٢٠:١٧

<sup>(</sup>٢) في .ت (( بني عيسو)، وصوائعا ما أثبت من .د.

<sup>(</sup>٣) تشنية ٤:٢ ، وجماء فيه (( وأوصى الشعب قائلا : أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير ».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (( بمخملات)، وصوالها مأثبت كما هي في سفر التكوين ٩:٢٨ .

فينتج إذاً: أن نبينا في هو المشار إليه من موسى دون (شك)، ومع ذلك فإن موسى بيّن بما أضاف من قول مقصوده (١)، وهو: «بأن كل نفس لاتسمع لذلك النبي وتطبعه تستأصل تلك النفس من شعبها»، فلفظة استئصال يستدل منها على ألها كانت نبوءة من موسى على نبينا في وأنه يستأصل كل من لايسمع له {بسيفه البتار}، وأن هذه الوصية هي صادقة عليه بهذا الوجه المشروح، ولا تصدق على المسيح؛ لأن المسيح قال: إنه ماجاء ليميت أنفس الناس، وذلك يقول: تستأصل، وليست كما تصور النصارى: ألها مقولة على الجراب الذي عمله تيطس ملك روما(٢)، الذي خرب بيت المقدس الشريف، وقتل اليهود الذين كانوا فيها(٢)، وعلى ظنهم أن ذلك كان بسبب عيسى، مع أن تيطس كان غير مؤمن

<sup>(</sup>١) في النسختين (( أن موسى بين المخفار بالقول المضاف لهذا)، وفصاحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) تيطس أو تيطوس إمبراطور روماني بعد زمن المسيح الطَّيْكُلُمْ توفي سنة ٨١ . معجم الحضارات السامية ص٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) قام الإمبراطور الروماني تيطوس حين كان قائداً لجيوش أبيه في فلسطين بحصار بيت المقدس سنة ٧٠م ثم استولى عليها بعد حصار خمسة أشهر ، وقتل من أمكنه قتله من اليهود ، ويقدر قتلاهم بأكثر من مليون شخص ، وزالت بفعلته تلك الدولة اليهودية ، و لم يصبح لهم وطن بعدها . انظر: معجم الحضارات السامية ص٢٩.

ولا (مطيع) لعيسى (\*)، وكان قتله لهم بسبب (عصيالهم) له بالأمور (الملكية) ، لا لأجل الأمور الدينية ،أي (لم يكن قتله لهم) لألهم (لم يتبعوا) عيسى (ولم يطيعوه)، لأنه هو أيضاً كان (مضطهداً لأتباع عيسى) (١).

ور. کان یوجد نصاری (کثیرون) مختبئین، وقد قتلهم تیطس نفسه أیضاً مع الیهود، لأن حربه وقعت بعد أربعین سنة من عیسی (۲) و کان قد (تنصر کثیرون) $\binom{7}{}$  فی تلك الأراضی .

{وبالاختصار أن} هذه الشهادة من موسى التَّكِيَّ ، أي لفظة (رتستأصل) هي وحدها كافية بأنها مقولة على نبينا الله ، [وظهر (تحقيقها)] منه {ومن صحابته} وليس[من] غيره (\*)، لأنه كان المنتقم [والمستأصل] من قبل الله للذين لم يسمعوا له.

<sup>(•)</sup> حاشية : ( [اعلم أنه] بالتبعية لكلام النبوة ينبغي أن يكون تيطس من المقتولين المستأصلين لأنه ماسمع لعيسى فكيف يسوغ أن يقال بأنه هو المستخلص حق عيسى والنائب عنه ، والمنتصر لدينه ).

<sup>(</sup>١) في النسختين (( مضطهداً لعيسي » وفصاحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) يقصد بعد رفع عيسى التَلْخِيلاً .

<sup>(</sup>٣) في النسختين في الموضعين (( كثيرين )) وصوابها ما أثبت .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنّ لفظة تستأصل في العبراني [مبنية] للمجهول ، والقصد منها ليس الحصر بالاستئصال أن يكون متعلقاً بشخص النبي الكريم فقط، بل وبصحابته المنتصرين لدين الله القيم ).

### الشهادة الثانية

في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول [في العدد الحادي والعشرين] يقول: «وأرسل [الفريسيون] يسألون يوحنا المعمداني قائلين له: ألنبي أنت ؟ فأجابكم: كلا . فأجابوه: ما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ »(١).

أقول: إن هذه الشهادة (تتضمن) أن الفريسيين علماء اليهود إلى زمن مجئ عيسى عليه السلام، كان متداولاً بينهم عن آبائهم وأحدادهم (المتناقلين) لكلام النبي موسى عليه السلام ، بأن الله —تعالى (سيرسل) نبياً، وهم في انتظاره كالمسيح عليه السلام ، وحيث إن علماء اليهود كانوا متحيرين في مجئ النبي المخبر عنه من موسى، ومعربسين (٢) قصة يوحنا ابن زكريا عليهما السلام ، من أنه كان يسكن البراري كولد إسماعيل (٣)، فأرسلوا يسألونه: ماتقول عن نفسك ؟ فلما حاوهم بأنه ليس هو المسيح ولا إيليا ولا النبي، اعترضوا وقالوا له: مابالك تعمد إن كنت المسيح ولا إيليا ولا النبي ؟.

<sup>(</sup>١) يوحنا ١ : ١٩– ٢٦ ، وقد اختصرها المصنف .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين و لم أتمكن من فهمها ، إلا أن تكون ويعرفون .

<sup>(</sup>٣) ورد عن يوحنا (( يجيى بن زكريا ) عليهما السلام في إنجيل مرقس ٤:١ (( كان يوحنا يعمد في البرية... وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل حراداً وعسلاً بريا ».

فيظهر من (مضمون) كلامهم ألهم في (انتظار) ثلاثة أنفار عظام، قد كان الأنبياء السابقون أحبروا<sup>(۱)</sup> بمجيئهم وأسمائهم، وهم: المسيح وإيليا والنبي .

فمن ههنا ينتج أن المسيح (شخص)، وإيليا (شخص)، والنبي (شخص) الذي هو غير (شخص) آخر (۲)، وحيث إن الانتظار كان للنبي أيضاً، الذي هو غير المسيح، واسمه وارد بالسؤال بعد المسيح، فنبينا الله كان وروده بعد المسيح، وهو خاتمة المطلوب (۲). فمن هذه الشهادة سقطت :

أولاً: دعوى اليهود الزاعمين أن شهادة موسى السابقة هي مقولة عن يشوع بن نون } لما مقولة عن يشوع بن نون } لما كان علماء اليهود لحد زمان عيسى يسألون (المعمداني) عن النبي قائلين: ألنبي أنت ؟ أجابهم: كلاً .

وثانياً: تسقط دعوى النصارى القائلين: إن النبي المقول عنه من موسى هو المسيح، لأنه ظهر من سؤال الفريسيين علماء اليهود القائلين: «إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي» أن النبي غير المسيح.

<sup>(</sup>١) في . د (( أنذروا » .

<sup>(</sup>۲) في النسختين (( المسيح آخر وإيليا آخر والنبي آخر » .

<sup>(</sup>٣) يقصد خاتمة مطلوب اليهود في السؤال الذي وجهوه ليحيى التَلَيْكُمْنَ .

فإذا المسيح هو المطلوب الأول (لهم)<sup>(۱)</sup>، والنبي هو المطلوب الأخير لقولهم: «إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي».

و(لو) كان النبي {هو} المسيح كما فسره النصارى، لكان ينبغي ليوحنا بن زكريا عندما سأله علماء اليهود عن المسيح وإيليا والنبي أن يجاوبهم: إن سؤالكم هذا هو جهل مبين، لأن المسيح هو (نفسه) النبي، فصمته عن مجاوبتهم، ونفيه بأنه ليس هو النبي هومصادقة كلية شرعية على أن الموعود به نبي آخر غير المسيح، وهو سيد الكائنات الأعظم محمد على أن الموعود به نبي آخر غير المسيح، وهو سيد الكائنات الأعظم محمد المسيح،

<sup>(</sup>١) في النسختين (( منهم » وصواها ما أثبت .

# الشهادة الثالثة

في إنجيل يوحنا في الإصحاح الخامس عشر يقول: «وإذا جاء البارقليط(١) الذي أرسله إليكم من عند الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق هو يشهد لي وأنتم أيضاً شاهدون» (٢) (\*).

أقول: إن هذه الشهادة (المقصود بما) نبينا محمد على:

أ**ولاً** : من اسم <sub>((</sub>بارقليط<sub>))</sub> .

**ثانياً** : من قوله : ﴿هُو يَشْهُدُ لِي﴾ .

ثالثاً : من تسميته له : ((روح الحق)) .

(۱) لفظة ((البارقليط أو الفارقليط) وردت هكذا في الترجمة العربية المطبوعة سنة المرارة (المعزي أو روح الحق) المرارة الم

<sup>(</sup>٢) يوحنا ٢٦:١٥ .

<sup>(•)</sup> حاشية : ( اعلم أنَّ هذه الشهادة مترجمة على موجب أصلها باليوناني [مع كون في نصفها ويدمس (هكذا، ولعل مراده قوسان) بشكل هلالين اللذين يدلان على أن الموجود فيما بين الهلالين هو دخيل]).

رابعاً: من قوله عنه إنه: ((من الأب ينبثق)) .

أما عن قوله: (رإنه ينبثق من الأب)،؛ فهو بمعنى يخرج ويرسل، كما هو (مصرح به) في قواميس اللغة اليونانية، والكنائس الغربية هكذا تفسرها أيضاً، وهذا الإرسال (جاء) مصرحاً به عن النبي محمد على بقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهُ إِلِيكُم جَمِيعا ﴾ (١)، وقوله: ﴿ هُو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ﴾ (٢).

وأما تسميته له على بأنه ((روح الحق))، فنرى هذا الاسم من جملة أسمائه الشريفة المندرجة في كتاب دلائل الخيرات (المجموعة) من الكتاب والسنة (٤).

أما<sup>(٥)</sup> اسم «بارقليط» (فهي لفظة) يونانية، من معانيها في القواميس: المعزي<sup>(١)</sup> والناصر، والمنذر، والداعي، {والاسم المطابق

<sup>(</sup>١) الأعراف آية (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) الفتح آية (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) دلائل الخيرات ص ٥٢ .

<sup>(°)</sup> في النسختين (( أما قوله عليه » واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٦) درس البروفسور عبد الأحد داود كلمة ((الفارقليط)) من ناحية لغوية ، فقال عنها : إنما لاتعني المعزي أو المحامي، وتحجئة الكلمة هي ((باراكليتوس)) ParaklYtos ومعناها في الأدبيات الكنسية ((شخص يدعى للمساعدة، محام، وسيط))، وإن الكلمة اليونانية التي تعني المعزي ليست

هوالداعي} (\*).

فأما (انصرافها إلى ) النبي الأعظم الله فمن كونه قد وصف بمثل هذه الأوصاف في الكتاب المنسزل، كقوله تعالى في سورة النساء

باركليتوس بل ((باراكالون)، Paracalon ثم ذكر أن كلمة باراكليتوس وتعني من الناحية صورة مشوهة عن كلمة يونانية اخرى هي Periqlytos ((برقليطوس)، وتعني من الناحية اللغوية ((الأبحد والأشهر والمستحق للمديح)، وهذا مايعني بالضبط اسم (رأحمد)، باللغة العربية. والصعوبة الوحيدة التي ينبغي حلها والتغلب عليها هي: اكتشاف الاسم السامي الأصل الذي استخدمه عيسى المسيح الطيخ إما بالعبرية أو الآرامية . انظر : محمد الله في الكتاب المقدس ص استخدمه عيسى المسيح الطيخ إما بالعبرية أو الآرامية . وانظر : محمد الله في الكتاب المقدس وبرقليطوس)، بالنطق ، واختلافهما في المعنى في اللغة اليونانية ، وأن الأخيرة منهما تعني معنى قريباً من ((محمد)) ورأحمد)، ذكرها أحد قسس النصارى في رسالة أرسلها للشيخ رحمة الله الهندي ، وأثبت ملخصها الشيخ ، وبين أن الاختلاف بينهما يسير ، وأن من عادة أهل التثليث التبديل والتلاعب بالألفاظ حسب أهوائهم ، بل قد يعدون هذا من المستحسنات . انظر: إظهار الحق ٤/١٨٨٧ . (١ كاشية : (اعلم أن لفظة بارقليط إذا ترجمتها للعربي حرفاً بحرف بالمطابقة هي الداعي، ومشتقة من دعى يدعو، وهو اسم من أسماء النبي في وهذه الحاشية ليست في اللداعي، ومشتقة من دعى يدعو، وهو اسم من أسماء النبي في وهذه الحاشية ليست في اللداعي، ومشتقة من دعى يدعو، وهو اسم من أسماء النبي وهذه الحاشية ليست في الله المنابقة المستورة الله الشبط المن المستحسنات النبي وهذه الحاشية ليست في الله التنبي المنابقة ال

. د .

﴿وَاجِعُلُ لِنَا مِنْ لِدِنْكُ نَصِيرًا ﴾('). وفي سورة الاحزاب ﴿يَأْيُهَا النَّبِي إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمُبْشُراً وَنَذْيُراً وَدَاعَياً إِلَى اللَّهُ بِإِذْنَهُ ﴿'').

أما النصارى الذين في الدهور المتأخرة، (المتناسلين) $^{(7)}$  من أولئك، فلم يفهموها إلا عن الروح الذي حل على الحواريين $^{(3)}$ ، مع أن الروح الذي (يدّعون) أنه حل عليهم (لم يسم) ((بارقليطاً)) من الذين حل عليهم، ولا سمي روح الحق ،ولا دعي المنبثق من الأب مثلما سماه عيسى لما وعد به، بل إنه سمي من الحواريين روح، وقوة، وألسنة كالنار  $^{(*)}$ .

وأما قوله: ((إن البارقليط يشهد لي)):

فأقول: إنه يظهر من معناه بأن سيدنا عيسى (يقصد) شخصاً آخر غير شخصه، يشهد له بالحق، وغير الحواريين (٦). وإثباتاً لهذا الدليل

<sup>(</sup>١) النساء آية (٧٥) والآية ساقطة من .ت .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب آية (٤٥-٤٦).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (( المتترحين )) وصوابما ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) يقصد به ماذكره سفر أعمال الرسل ١:٢ ((ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا حالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم ، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى » .

<sup>(</sup>٠) حاشية: (اعلم أنه قد أوصاهم أن لايبرحوا أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من العلا بورود الروح القدس عليهم ، ولم يقل إلهم يلبسوا بارقليطاً أي داعياً). وهذه الحاشية ليست في .د .

<sup>(</sup>٥) في النسختين (( يتعمد ».

<sup>(</sup>٦) في .ت ((شخصاً آخر غير الحواريين يشهد له بالحق )، وما أثبت من .د .

هو تعمد إشارته في نسق هذه الجملة (١) الواحدة، القائلة عن البارقليط: هو يشهد لي وأنتم أيضاً شاهدون .

فبقوله هذا يظهر أن المزمع والعتيد أن يأتي ويشهد له، هو غير الشاهدين الحاليين، ولو كانا واحداً لما قال: هو يشهد لي، بصيغة الزمان المستقبل البعيدكما في اليوناني<sup>(\*)</sup>، وأنتم أيضاً شاهدون بصيغة الزمان الحال<sup>(\*)</sup>.

وأيضاً أقول: إنه لوكان معناه بأن البارقليط الحال يتكلم في المحلول فيهم وأيضاً أقول: إذا جاء البارقليط الذي أرسله إليكم هو يشهد لي بواسطة السنتكم، مثلما قال في موضع آخر عن الروح الذي حل عليهم «بأن روح أبيكم يتكلم فيكم» ( $^{(7)}$ )، وحيث أن ههنا ثنى موضوع كلامه بقوله: يشهد لي وأنتم أيضاً شاهدون وغيّر أزمنة الشهادة، فيظهر أن الشاهدين له هم غير الشاهد الفريد الذي هو نبينا الأعظم محمد ألله الشاهد الفريد الذي هو نبينا الأعظم محمد الشهادة الشهادة الشهادة الفريد الذي هو نبينا الأعظم محمد الشهادة الفريد الذي هو نبينا الأعظم المحمد الفريد الذي الأعلى المحمد الفريد الذي هو نبينا الأعظم المحمد الفريد الذي المحمد المح

<sup>(</sup>١) في .د (( العبارة » والجملة غير واضحة ، ويظهر لي أن صواها ((وتوضيحاً لهذا الدليل فقد تعمد المسيح الإشارة إلى النبي الله في نسق هذه الجملة ».

<sup>(</sup>٠) حاشية: (اعلم أن في اللغة اليونانية يوجد فعلان للمستقبل فعل بعيد وفعل قريب، وهذه اللفظة وحدت مكتوبة في وزن الفعل البعيد، أعني: يشهد لي بمعنى سوف يشهد).

<sup>(·)</sup> حاشية: (ولفظة شاهدون قد يراد بما في اليوناني ليس الفعل الحالي فقط، بل والمستمر).

<sup>(</sup>٢) يقصد على دعوى النصارى أن المراد بالفارقليط هو الروح القدس.

<sup>(</sup>۳) متی ۲۰:۱۰ .

وأما اسم بارقليط: فيحمل معناه أيضاً على القرآن الشريف، لأنه أي القرآن قد ورد من الله تعالى منبثقاً وحارجاً من لدن عنايته، مُعَزياً (١) بلفظه المحكم لرسوله المصطفى على ولخواصه أيضاً.

فأما ما أورده تعالى من التعزية لرسوله، فمثل قوله (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) (٢)، وقوله تعالى ﴿ واصبر على ما يقولون ﴾ (٢)، وقوله ﴿ ولربك فاصبر ﴾ (٤).

وأما ما قاله تعالى من التعزية (لأصحابه) فقوله ﴿وإِن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور﴾ (٥)، وقوله تعالى ﴿لكيلاتحزنوا على ما فاتكم ولا ماأصابكم (١) والله خبيربما تعملون﴾ (٧).

وبالإجمال أقول: إذا أمعنت النظر في القرآن الشريف ترى أكثر معانيه منصرفة إلى التعزية وأجناسها (<sup>۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقصد مواسياً ومصبرا.

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) المزمل آية (١٠) . والآية ليست في .د .

<sup>(</sup>٤) المدثر آية (٧).

<sup>(</sup>٥) آل عمران آية (١٨٦).

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَلَامَا أَصَابِكُم ﴾ ساقطة من النسختين .

<sup>(</sup>٧) آل عمران آية (١٥٣).

وإن قيل: إن البارقليط كان الوعد (فيه للحواريين)، لأن سيدنا عيسى قال لهم: إنه يرسله إليهم . والقرآن جاء بعد الحواريين بستمائة سنة .

فأجيب: إن قوله: أرسله إليكم مثل (١) قوله لهم: ((وها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر) (٢). فالحواريون لم يبقوا إلى انقضاء الدهر، بل خلفهم الذين بقوا إلى انقضاء عالم عيسى عليه السلام (٣). انتهى (\*).

والحال (أن قوله): «سيقيم لكم» مثل قول عيسى ههنا: «إنه يرسله إليكم»، فللضمير في اللفظتين متساوي للمخاطبين.

<sup>(</sup>١) في النسختين (يحله أيضا) ولا يتضح بها المعنى المقصود.

<sup>(</sup>۲) متی ۲۰:۳۸ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين و لم يتبين لي معناها، إلا أن يكون قصد: إلى انتهاء زمن رسالة عيسى عليه السلام ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

<sup>(\*)</sup> حاشية: ( اعلم أنّ مثال ذلك قد قاله موسى أيضاً في تثنية الاشتراع: إن الرب إلهكم سيقيم لكم نبياً مثلي . وقد يفسره النصارى على عيسى الذي جاء بعد موسى بنحو ألف وقريب الستمائة سنة ).

### الشهادة الرابعة

إن سيدنا داود التَّلِيِّلاً في المزمور الخامس والأربعين، المعنون في العبراني: من بني قورح من أجل الحبيب قد ترنم به (١).

<sup>(</sup>١) عنوانه في ن. ع « لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة ».

<sup>(</sup>٢) العبارة في المزمور ٤٥ هكذا « نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب تحتك يسقطون ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة .ت «يا ألوهيم إلهك » ، وفي .د «ياألوهيم وبالعربي ياطايق إلهك» . وفي النسخة العربية للعهد القديم «الله إلهك ».ومثل ما في العهد القديم الطبعة العربية «الله إلهك» ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه «إظهار الحق» ١١٤٣/٤ ، وذكر ألها هكذا في النسخة الأردية والفارسية ، وغيرها من التراجم ، وأن بولس اعتمد في رسالته

المر<sup>(۱)</sup> والميعة (۲) السليخة (۳) من ثيابك (۱)، من منازلك الشريفة العاج التي ألم حتك).

أقول: والحق أن [سيدنا] رسول الله محمداً على يفيض من قلبه كلمة

للعبرانيين هذا اللفظ، كما أفاد أن أحد النصارى ، وهو صاحب كتاب «مفتاح الأسرار» ذكر أن النص هكذا «من أجل ذلك ياالله مسح إلهك». هكذا ، وردها الشيخ رحمة الله الهندي ، لكونها مخالفة لكلام بولس وسائر الترجمات الأخرى . والحق أنها تحريف من النصارى ، لتنطبق فيما يزعمون على المسيح عيسى عليه السلام ، باعتبار أنه الله —تعالى الله عن قولهم – . ولعل نسخة من هذه النسخ هي التي نقل عنها الشيخ زيادة بن يحي هنا. وهي خطأ ، والصواب ما أثبت ، كما في النسخة العربية ، والنسخ التي أفاد عنها الشيخ رحمة الله الهندي . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو صمغ من شجرة ذات شوك رائحته ذكية . قاموس الكتاب المقدس ص٨٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الميعة: هي شحرة صغيرة تنمو في جميع الأرض المقدسة ، وهي ذات رائحة ذكية. قاموس الكتاب المقدس ص ٤٠ وكلمة «الميعة» ورد بدلاً عنها في ن. ع.كلمة «العود»، وهو أحد أنواع العطور الشرقية الغالية الثمن القوية الرائحة. قاموس الكتاب للقلس ص ٢٤٠. (٣) السليخة: من العطر، شيء كأنه قشر منسلخ ذو شعب، والسليخة من البان، دُهن ثُمَره قبل أن يربب بالطيب . فإذا ربب ثمره بالمسك اختلط الدهن بروائح الطيب ويسمى منشوش . لسان العرب (٢٠٦٣/٣)

<sup>(</sup>٤) في .د « من أقصى ثيابك » وقال بعدها :حاشية «اعلم أن لفظة أقصى هي على موجب لفظها العبراني ».

أما النسخة العربية فالعبارة فيها هكذا « من قصور العاج سرتك الأوتار ».

صالحة، وهي كلمة الشهادة بالتوحيد، التي هي «(V) إله إلا الله»(V) وأعماله كانت متجهة نحو: الملك المتعال(V) ولسانه قلم كاتب سريع الكتابة(V) هي في الحسن(V) أفضل من بني البشر(V) لأنه لما كانت النعمة تنسكب على شفتيه الشريفتين كان يباركه الله، وقمبه تلك الفصاحة التي

(٣)مــراده والله أعلم تشبيه المعلومات التي وردت على لسانه عليه الصلاة والسلام بقلم الكاتب، سريع الكتابة لكثرتها .

(٥) عن أبي هريرة ﷺ قال ، قال رسول الله ﷺ : « أنا سيد ولد آدِم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع ». أخرجه مسلم ١٧٨٢/٤ .

<sup>(</sup>۱) قال تعالى ﴿أَلَمْ تَركِفَ ضَرِبِ اللهِ مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ﴾ إبراهيم آية (۲٤) . قال ابن عباس : «الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله» . انظر تفسير ابن كثير ٤٨٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) الآيات التي تدل على إخلاص النبي الله وابتغائه وجه الله بأعماله عديدة ، منها قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّا أَدْعُو رَبِي وَلاَأْشُرِكُ بِهُ أَحْدًا ﴾ الجن آية (۲۰) ، ﴿قُلْ الله أُعبد مخلصاً له ديني ﴾ الزمر آية (۱۶) ، ﴿قُلْ إِنْ صلاتي ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين لاشربك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ الأنعام آيتا (۱۹۲ ، ۱۹۳) .

تدل عليها كتب الحديث التي تكلم  $\mathbb{A}^{(1)}$ ، وهو القوي الذي كان سيفه على فخذه  $\mathbb{A}^{(1)}$ ، وصاحب الحسن والجمال، الذي استله ونجح وملك، وأجرى الحق (والعدل مع الرأفة ) $\mathbb{A}^{(1)}$ ، التي هي شريعة الفضل والإحسان، الممتزجة بالعدل  $\mathbb{A}^{(1)}$ ، وهو القوي الذي نباله مسنونة، الذي تساقطت تحته الشعوب، الذي كرسى ملكه يدوم إلى دهر الداهرين  $\mathbb{A}^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: « وأعطيت جوامع الكلم ». انظر: هامش ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين «ورأفة العدل» وصوابها ما أثبت، ومراده من ذلك أن طلب الحق في الشرع مشروع ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ﴾ البقرة آيـــة: (١٩٤) . مع التنبيه على أن العفو والسماحة أفضل في مثل قول الله تعالى ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لايحب الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ الشورى آية (٤٠٠) .

<sup>(</sup>٤) في النسختين ( مقدامها بالعدل ) واستقامتها كما أثبت .

<sup>(</sup>٥) عن ثوبان ﷺ عن النبي ﷺ قال : « إن الله ﷺ زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي، وإني أعطيت الكترين الأحمر والأبيض ...

الذي عصا الاستقامة عصا ملكه، الذي أحب العدل وأبغض الإثم $^{(1)}$ ، الذي مسحه الله بدهن الابتهاج أفضل من رفقائه الأنبياء $^{(1)}$  عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام جميعاً.

فالنصارى الغير منورين (٢) يفسرون هذا المزمور على سيدنا عيسى بنوع من المجاز، حيث إنه لم (تنطبق عليه) الحقيقة اللفظية، و لم يدركوا أنه إذا [وجدت] حقيقة للكلام فلا محل للمجاز، لأنه إذا وجد (نبي قد سل) (٤) سيفاً حقيقياً (فلا يجوز) الالتفات إلى نبي استل سيفاً مجازياً، وهم إلى الآن يقولون: إن هذا المزمور مقول عن عيسى عليه السلام.

ولاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ﷺ ». حم ٢٧٨/٥ .

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿النبي الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراف آية (۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) أوجه تفضيل النبي محمد على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة، من ذلك ماروى مسلم في صحيحه ٨/٥ كتاب المساجد عن أبي هريرة شاق قال، قال رسول الله على : « فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون ».

<sup>(</sup>٣) في .د ( الغير المرتشدين ».

<sup>(</sup>٤) في .ت « نبياً مستل سيفاً » ، وفي .د « نبي مسل سيفاً » .

وأما النصارى القدماء فقد فهموه عن نبينا محمد ﷺ، إذ هو واضح (الدلالة) عليه، لأن عيسى عليه السلام (لم يعرف له فصاحة في كلامه)، بل كان كلامه بالبساطة، (بناءً) على دعوى النصارى، ولا تقلد سيفاً على فحذه، ولا نعت بالقوة، ولا كان شهيراً بالحسن والجمال، ولا استل سيفاً من أجل أن يحكم بالحق ورأفة العدل ، بل إن أحد حوارييه {الذي هو بطرس} حين استل سيفاً منعه قائلاً: «اردد سيفك إلىغمده (١)، مع أنه ما نجح ولا ملك في حياته، بل لما حاؤا ليصيروه ملكاً هرب (٢)، {ولا كان له عصا الاستقامة الذي هو الرمح} ، ولا جاء بالشريعة العدلية على زعم إنجيلهم، بل كان يبدله بالقول: ررمن ضربك على خدك الايمن حوّل له الآخر(7)، الشئ الذي ما قبلته الطبيعة، ولا صار شريعة [دائمة أو عامة]، ولا كانت له نبال مسنونة {ولا غير مسنونة }، ولا تساقطت تحته الشعوب، ولا كان ذا عيش رغد وابتهاج، وأنه ماكان يتعاطى العطورات في ثيابه ومنازله إلا مرة أو مرتين، من امرأة

<sup>(</sup>۱) متى ۲۶:۱۵ .

<sup>(</sup>٢) يوحنا ٢:٥١ وفيه « وأما يسوع فإذا علم ألهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده ».

<sup>(</sup>٣) متى ٥:٣٩ .

في أواخر ظهوره (١) (\*). ولا كان له منازل شريفة العاج ولا حقيرة، لأنه هو قال عن نفسه: ((إن ابن البشر ليس له موضع يسند إليه رأسه) (٢).

فإذاً: هذه الشهادة هي بالحق دالة على نبينا محمد الله من كل جهاها، لأنه كما قلنا عنه: إنه هو الذي كان يفيض قلبه كلمة صالحة، كلمة الشهادة بالتوحيد، وكانت شفتاه ولسانه متحركين بالفصاحة، أفضل من بني البشر، وهذا دليل أفضليته على الخلق ولذلك باركه الله، وهو الذي كانت أعماله متجهة نحو الملك المتعال، سبحانه وتعالى، وهو الذي كان قوياً وتقلد سيفه على فخذه ونجح وملك، وملكه إلى الآن باق، وإلى يوم القيامة، يجري في شرائعه الحق، ويحنو بالعدل، أي إن أحكامه تبتدئ بالحق (وترغب) بالرأفة (آ) [وتثيب عليها]، وهو صاحب الوجه المنير بالحسن والجمال، وهو الذي رشق الكفار الذين عصوا دينه الشريف بعد نصحه لهم بنبال مسنونة، وقوته الكفار الذين عصوا دينه الشريف بعد نصحه لهم بنبال مسنونة، وقوته وتساقطت تحته شعوهم، وهو الذي مسحه الله بدهن البهجة، [أفضل من

<sup>(</sup>۱) مرقس ۲:۱۶.

<sup>(\*)</sup> حاشية للناسخ: ( إن الطيب الذي سكبته الامرأة على عيسى كان عطورات، إلا إن ههنا ذكر داود أنه (مر) أي مسك ويهو علامة للنبي .)

<sup>(</sup>۲) متی ۲۰:۸ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين « تبتدىء في الحق وتفوض الرأفة » وفصاحتها ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) هكذا العبارة في .ت ، أما في .د فقال « وقوته تصدق النبوة ».

رفقائه الأنبياء] وثيابه الشريفة بالمرّ والميعة والسليخة، وهذه الروائح الطيبة التي كانت تصدر من منازله [السامية]، ومن [أقصى] ثيابه الشريفة هي مخلوقة بجسمه الشريف $^{(1)}$ ، تفضلاً من الله تعالى الذي مسحه وأرسله رحمة للعالمين $^{(1)}$ ، وكان صحابته الكرام –رضي الله عنهم– إذا صافحوه تبقى رائحة المسك في أيديهم المدة الطويلة $^{(7)}$ ، وإذا توجه إلى محل وأرادوا (اللحاق به) يستدلون في الأزقة من الروائح الطيبة ويعرفوا أين توجه أي وهذه كانت من أقل معجزاته الشريفة .

<sup>(</sup>١) عن جابر بن سمرة هاقال: «صليت مع رسول الله ها صلاة الأولى ، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً ، قال: أما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار ». وعن أنس ها قال: «ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله ها، ولا مسست شيئاً ديباجاً قط ولاحريراً ألين ملمساً من رسول الله ها ». وعن أنس أيضاً قال: «دخل علينا النبي ها فقال (نام القيلولة) عندنا فعرق ، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي ها فقال «يا أم سليم ماهذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو أطيب الطيب ». أخرج الروايات الثلاث: مسلم قالفضائل ١٨١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿وَمَاأُرُسُلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ ۗ الْأُنْبِيَاءَ آيَةَ(١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا و لم يعزه . انظره ١/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) روى ذلك البخاري في التاريخ الكبير عن جابر رضى الله عنه ١/ ٣٩٩ .

وبالاختصار إن هذه العلامة تكفي للشهادة عليه (\*) هذه العلامة تكفي للشهادة عليه (\*) هذه العلامة تكفي الشهادة عليه "اللله عنهن الله عنهن الله عنهن وعلى جواريه، (ويؤول) أيضاً على سمو ديانته ومركزها التي شبهها داود بالملك (۱).

تنبيه (۱): (اعلم أنّ لفظة ألوهيم المرقومة في أصل الشهادة في المزمور الخامس والأربعين في جملة ((كرسيك يا ألوهيم))، وفي قوله ((مسحك يا ألوهيم)) فلفظة ألوهيم هي عبرانية، وتترجم إلى اللغة العربية ((إله)) ويقال لها معربة، وتترجم أيضاً إلى معناها العربي ((طايق)) كقولنا: مالي طاقة أي هي مشتقة من ((إيل)) بفتح الياء، وتعريبها: ((طايق)) كقولنا: مالي طاقة أي

<sup>(\*)</sup> حاشية: «اعلم بأن قول المزمور المأخوذ عن اللغة العبرانية بأن المر الذي هو المسك من أقصى ثيابه ، فلفظة أقصى الثياب تشير إلى جسمه الشريف، لأنه لا يوجد في أقصى السثياب إلا الجسم ، ونبينا في قد نقل عنه في (حليته) الشريفة كان له رائحة عطرية تطبيقاً لهذه النبوءة الداودية، ولفظة مسحه هي على موجب اصطلاح اللغة العبرانية في التوراة بأن كل نبي يسمى مسيح الرب ، أي أن الله أقامه نبياً». وهذه الحاشية ليست في . ت .

<sup>(</sup>١) في النسختين « بالملكة» وتصويبها من المختصر .

<sup>(</sup>٢) هذا التنبيه ورد حاشية في نسخة .د .

<sup>(</sup>٣) في نسخة . د استخدم محل ألوهيم في المواضع السابقة «طايق » .

مالي قوة (١)، فهذه لفظة ألوهيم التي تترجم إله معربة وتترجم: طايق (على) معناها [العربي] تقال وتطلق على أفاضل [المخلوقين] الناطقين، وتقال على الخالق حل وعلا، وهكذا وجدت في التوراة والإنجيل، ومن القرائن تعرف كما قررنا عنها في الباب الأول من هذا الكتاب (٢).

ثم إن لفظة ألوهيم هنا (في قوله): «مسحك يا ألوهيم إلهك بدهن البهجة أفضل من رفقائك»، تفيد من القرائن المشروحة أنها مقولة على نبينا محمد في لكونه من أشرف الناطقين، مثلما سمى بها عيسى وموسى عليهما السلام بلفظة تعريبها «إله»، وأما نحن بهذا المزمور لم نعربها ولا نكتبها إله، لعدم استعمالها عند العرب في هذا الشرع الطاهر على الخلق، بل أبقيناها على أصلها العبراني «ألوهيم »(٢).

<sup>(</sup>١) كأنه يريد أن يقول: إن معنى «طايق» أي مطيق، وأرى أنه يقصد بها القادر القوي . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر الباب الأول البيان الأول والثاني .

<sup>(</sup>٣) في نسخة .د ورد السطران الأخيران هكذا «وأما في هذا المزمور لم يعربها المؤلف ويكتبها إله ، لعدم استعمالها عند العرب في هذا الشرع الطاهر على الخلق ، بل أبقاها – أي المؤلف رحمه الله على أصلها العبراني ألوهيم ». وهذا النص يدل على أن نسخة .د ليست منقولة عن نسخة المؤلف ، وأن ناسخها قد تصرف فيها .

## الشهادة الخامسة

إن ((إشعيا)) النبي (أ) في التوراة في الإصحاح الخامس عندما ألهى كلامه (عن قصاص) الذين تركوا شريعة الرب رب الجنود، وأنه اشتد غضبه على شعبه، وألقى يده عليهم، وصارت جثثهم في الشوارع، ومع هذا كله (٢) لم يرتد غضبه ويده عالية، أضاف إلى قوله هذه العبارة والرمز على نبينا محمد أن وأن الله يرفعه، وينصبه علامة للأمم، ودليلاً ليهديهم به، قد تكلم في العدد السادس والعشرين وقال: ((ويرفع علامة للأمم من بعيد ويصفر به من أقصى الأرض، وهو ذا يأتي سريعاً بخفة [ليس] (فيهم) تاعب ولا عائي ] (٢) لا ينعس ولا ينام، ولا تنحل منطقة حقويه، ولا ينقطع سير حذائه، سهامه حادة، وجميع قسيه موتورة، حوافر خيله مثل الصوان، وبكراته [أي نوقه] مثل العاصف، زئيره (أ) كالأسد، وبنهم يدرك الفريسة ويحوزها (قيس من ينجى، ويهر عليه في ذلك اليوم

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ، ونبوته لم تثبت عندنا بنص صحيح ، فالتوقف في ذلك أولى .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  في النسختين  $(\Upsilon)$  وأن هذه كلها  $(\Upsilon)$  ولايستقيم بما المعنى ، وما أثبت يتفق مع النص في العهد القديم .

<sup>(</sup>٣) في . ت « تاعباً ولاعائيا » وما اثبت من . د .

<sup>(</sup>٤) في النسختين « وزيرانه» وكذلك هو في المواطن القادمة ، وصوابها ما أثبت ، وفي ن ع « زمجرته» .

<sup>(</sup>٥) في النسختين « ويجوز » ولا معنى لها .

كهدير البحر<sup>(۱)</sup>، وينظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة، والنور اعتم لضباها .

أقول: وبالحق إن هذه الشهادة (منطبقة) على نبينا محمد الشهادة الشهادة ومن كل جهاتها لأن قوله: «ويرفع علامة للأمم»؛ يعني أنه هو العلامة المرفوعة للأمم (\*)، والدليل الهادي، ليقودهم إلى نور دين الله الحق، وهو الذي رفع للأمم أولاً، كما عيسى رفع لليهود أولا، وبعده (عمموا) نبوته (٢).

<sup>(</sup>۱) في النسختين «ويمهر عليه في ذلك اليوم مهرت البحر» ، ولم أقف على معنى مناسب ليمهر ، ومهـرت البحر . ويظهر ألها خطأ ، وما أثبت من النسخة العربية إشعبا ٢٠-٥-٣ ، إلا ألها فيه بصيغة الجمع ، هكذا : «يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر» ، كما أن النص فيها على صيغة الجمع فبدايته يقول : «يصفر لهم فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً ليس فيهم رازح ولاعاثر لاينعسون». و«الهر» كما في القاموس المحيط ص٦٣٩ ضرب من زجر الإبل . فيبدو أن معناها أي يزحرون أعداءهم بصوت كهدير البحر .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنَّ مامن أحد من الأنبياء الذين هم من بني إسرائيل رفع علامة للأمم وهو ولا أنذرهم، حتى ولا عيسى، بل محمد المصطفى الذي هو وحده رفع للأمم وهو من الأمم، كما تنبأ عليه إشعيا، ومن غلاقة شرح هذه الشهادة قد ترى هذا المعنى صريحا ظاهراً ) .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  في النســختين  $(\Upsilon)$  وبعده عمت نبوتهما  $(\Upsilon)$  ، ويظهر لي أنها خطأ ، وصوابما ما أثبت على معنى أن النصارى بعد المسيح ادعوا عموم رسالته . والله أعلم .

وقوله: ((من بعيد)) مشيراً على أن هذه العلامة ليست هي من أرض إسرائيل (۱) التي تكلم فيها إشعيا هذه الإشارة، أي [قوله] ((ويرفع علامة للأمم)) بل من أرض بعيدة، وإيضاح ذلك قد يظهر من العدد الذي يتلوه، حيث يكشف هذا الرمز بقوله: ((ويصفر به من أقصى الأرض))، فقوله: ((من أقصى الأرض))، يكشف أنه ليس من أرض إسرائيل ترفع العلامة، بل إلها ترفع من بعيد من أقصى الأرض، حيث رمز عنها بهذا الكلام، فكأنه يقول: إن لهاية وأقصى أرض إسرائيل هي الأرض التي خرج منها نبينا في أعنى: مكة المشرفة، التي هي عند أقصى أرض إسرائيل، لأن إقليم العرب لا فاصل بينه وبين أرض الموعد (٢).

<sup>(</sup>۱) أرض إسرائيل: مراده الأرض التي كان يسكنها بنو إسرائيل في زمن إشعيا . (۲) أرض الموعد :المراد بها عند اليهود ما وعد الله به إبراهيم عليه السلام، وذكروه في التكوين ١٥:١٨ «لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» فه التكوين ١٥:١٨ «لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير فم الفرات ملكاً فه في أبناء اسماعيل وإسحاق وذريتهما، وليس كما يدعي اليهود ألها خاصة ببني اسرائيل فقط ، لأن تخصيصها ببني اسرائيل دليل على عدم صحتها، لأن بني اسرائيل لم يمتد ملكهم في أي فترة من فترات تاريخهم الى المساحة التي يزعمون أنها من السنيل الى الفرات ،فتخصيصها بحم عليه عدم صحتها، مع أن منطوقها لايدل على السنيل الى الفرات ،فتخصيصها بحم عليه السلام . وأرض الموعد حولها النصارى إلى الإيمان بالموعد أو الوعد ، وهو الإيمان بالمسيح ، أو أن الله سيرسل المسيح عليه السلام،

ثم إن هذه الجملة قد تضمنت دليلاً رمزياً آخر، لئلا تجهل العلامة، وأنه عربي بقوله: «ويصفر به»؛ يعني ينادى به، لأن في اللغة العبرانية يقول: ويصفر به، أي أن الله تعالى نادى به الناس كالصفير (١)، كعادة العرب لكونه عند كمائنهم العرب لكونه الخفية (٢).

وقوله: (ريأتي سريعاً بخفة، ليس (فيهم) تاعب ولا عائي، لا ينعس ولا ينام، ولا تنحل منطقة حِقْويه، ولا ينقطع سيرحذائه، سهامه حادة، وجميع قسيّه موتورة).

فمن آمن به على ما يعتقدون فقد نال الموعد أو الوعد . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ١٠٣٠ . وقد استخدمها المصنف رحمه الله فيما يظهر على المعنى الذي يقصده اليهود، وهي المنطقة المتاخمة للجزيرة العربية من ناحية الشمال .

<sup>(</sup>١) في النسختين «كبالصفير » ولامعني لها ، وصوابما فيما يبدو ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان ٤/٠٢٤٦ الصفير من الصوت بالدواب إذا سيقت ، و لم أقف على أن العرب كانوا يتنادون بالصفير، إنما ورد في معنى قوله تعالى ﴿وماكان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية ﴾ الأنفال آية(٣٥) ، أن المكاء هو الصفير، والتصدية هوالصفق . وروى مسلم في صحيحه ٢٧٢١ عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «رأس الكفر نحو المشرق، والفحر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم » . والفدادين هم الذين تعلو أصواقم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم . انظر اللسان ٥/٣٦٣٠ .

فالحق أنه الله أتى بجيوشه بخفة، وما كان في أعوانه تاعب (\*\*)، ولا كان ينعس، بل إنه سهران في عبادة الله سبحانه وتعالى، و(نشر) دينه الشريف، كما ورد عنه الله أنه كان يقوم الليل كله حتى ترم قدماه الشريفتان (١)، فأمره تعالى في القرآن العظيم شفقة عليه وحباً وتعظيماً له بقوله له (ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً (١).

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنّ الحفة وعدم التعب اللذين ذكرهما إشعيا في جيوش النبي هما برهانان قويان ظاهران، مشيران على الملائكة الذين كانوا يحاربون معه وعنه، كما خبرهم مشاع في القرآن الشريف في سورة الأنفال بألف، وفي سورة آل عمران بخمسة آلاف {لألهم أي الملائكة ماكان يعتريهم ألم ولا تعب ولا عي، وسريع إتيالهم إلى مساعدة رسول الله }. هكذا قال في الحاشية ، والذي أراه: أن ذلك لايقصد به الملائكة، لأن لهم صفات شهيرة ، فلو كانوا هم المقصودين لوصفهم بها، والذي يظهر أن المقصود بذلك النبي في وأصحابه، الذين ما تأخروا، ولا تقاعسوا عن غزوة أو وجهة يوجههم إليها نبيهم الكريم، بل كانوا يبادرون لطاعته في كل ما يأمرهم به بلا كلل ولا ملل ، يدل على ذلك سيرقم في بدر وأحد والحندق وتبوك ، وغيرها . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في التهجد عن المغيرة بن شعبة الله قال: ﴿إِنْ كَانَ النِّي اللهُ لَيقُومُ أُو لَيْصِلُمُ حَتَّى تَرَمُ قَدْمَاهُ أُو سَاقًاهُ ، فيقال له ، فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً ». صحيح البخاري مع الفتح ١٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) المزمل آية (١-٤) .

و ((لا انحلت منطقة حقويه)، يعني أن عزيمته نشيطة، و ((غير منقطع سير حذائه))، يعني أن قدميه الكريمتين (١) غير فاترة عن السعي بالخير والعبادة ، و ((سهامه حادة))، يعني بما أنه (لا يوجد) من يساويه بمن كان يضرب بالسهام من قبل الله لأعدائه المعاندين بتلك القسي الموتورة، ويؤكد (٢) هذه المعاني غلاقة (٣) القول، بأن ((حوافر خيله مثل الصوان)) كما وصفت تلك الخيل في القرآن الشريف في قوله تعالى (والعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً) (١). ثم إن ههنا إشعيا قد أظهر بنبوءته أن نبينا هو المقول عنه هذه الأقوال وليس سواه، (لأن) عيسى الكين لم تكن عنده خيل الصوان المطابق لقوله تعالى (فالموريات قدحاً).

[ ثم قال إشعيا ((وبكراته)) أي نوقه، مثل العاصفة . فلفظة نوقه هي أعظم دليل على المصطفى الله الله من حيث أن عيسى ما كان عنده نوق ولاجمال، ((وزئيره كالأسد، وكان يدرك الفريسة ويحوزها، وما كان أحد يتخلص منه)، ههنا سمى إشعيا] ((زئيره كالأسد)). وفي الإصحاح الحادي

<sup>(</sup>١) في النسختين « أقدامه الكرام » وصوابما ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في النسختين « ويطابق » وصوابما ماأثبت .

<sup>(</sup>٣) يقصد خاتمة الكلام.

<sup>(</sup>٤) العاديات آية (١-٢).

والعشرين قال: «فصرخ الأسد»(١). ونعم هذا التشبيه؛ لأنه الله كان سلطان البشر، كما أن الأسد سلطان الحيوانات بالفروسية والشجاعة .

وآخر الأدلة من إشعيا على نبينا على نبينا الله اليوم دُوِيَّ البحر وينظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة والنور اعتم بضباها) (٢).

وقد صدق الدليل الأخير على أن نبينا الأعظم الله هو الذي كان ينادي؛ كان يزعق على الكفر كدوي البحر، وانتهره وزجره وروعه؛ أي الكفر، وهوالذي نظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة بالكفر ضيقة، وبالحقيقة كانت الأرض مظلمة بالكفر عابدة للمخلوقات.

وقوله: «والنور أظلم بضبابها» يعني أن نور الاعتقاد بالله الذي كان موجوداً على الأرض عند النصارى واليهود القدماء (٢) قد غطّاه ضباب الإلحاد والجحود حينما ضلّوا (٤) عما تسلموه من موسى وعيسى عليهما السلام، وهذا بالحقيقة هو النور الذي أظلم بضبابها، [أعني بالأمكنة المشرفة مثل مكة والقدس وغيرهما وهؤلاء أركان القدس].

<sup>(</sup>۱) إشعيا ۸:۲۱ ، وفيه « ثم صرخ كأسد ».

<sup>(</sup>٢) في . د « أركالها » ، وفي. ن. عه : ٣٠ «والنور قد أظلم بسحبها».

<sup>(</sup>٣) في .د (( يومئذ )) بدل القدماء .

<sup>(</sup>٤) في .د «تاهو».

#### الشهادة السادسة

إن متى الإنجيلي قد كتب [عما] رمز به سيدنا عيسى التَكَيِّلاً في الإصحاح الحادي والعشرين بقوله: ذلك المثل بعدما قتل الفعلة أولئك العبيد المرسلين من عند صاحب الكرم حتى وابنه بالنية (١) (\*). قال: «وإذا جاء رب الكرم ماذا يصنع بأولئك الفعلة؟ فقالوا له: الأرديا بالردى يهلكهم ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين ليعطوه ثمرته. ثم قال أيضاً يسوع: أما قرأتم قط في الكتب أن الحجر الذي رذله (٢). البناؤون هذا صار رأساً

<sup>(</sup>۱) نص المثل كما أورده متى في ٣٣:٢١ عن المسيح أنه قال لليهود «اسمعوا مثلاً آخر كان إنسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج، وحفر فيه معصرة، وبنى برجاً وسلمه إلى كرامين وسافر، ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكسرامون عسبيده، وجلدوا بعضاً، وقتلوا بعضاً، ورجموا بعضاً، ثم أرسل أيضاً عبيداً آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك، فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلاً: يهابون ابني، وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا: هذا هو الوارث هلم نقتله، ونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه » وبقية النص ذكره المؤلف.

وقوله هنا «حتى وابنه بالنية » يقصد أن ما ورد في المثل من أن الكرامين قتلوا ابنه ، أن اليهود لما قصدوا قتل المسيح الطّيِّكام وسعوا في ذلك وصفهم بقتله لأنهم نووا ذلك وعزموا، وإن لم يكونوا في الحقيقة تمكنوا من فعل ذلك .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم ولتأكيد أنه بالنية لا بالفعل، (أن وقت) قول سيدنا عيسى (هذا المثل) ما كان قتل على زعمهم، وهو ذكر ألهم أخرجوه خارج الكرم وقتلوه).

<sup>(</sup>٢) في .ت  $_{\rm (`}$  برزله  $_{\rm (`)}$  ، وفي .د كما أثبت ، وفي ن ع  $_{\rm (`}$  رفضه  $_{\rm (`)}$  .

أقول: وبالحق إن سيدنا عيسى التَكْيُلِمُ أعطى هذا المثال نبوءة منه، رامزاً به عن نبينا محمد على من دون شك، لأنه بعدما (ذكر) الكرم: الذي هو الشريعة الموسوية (٢)، والفَعَلَة هم: بنو إسرائيل، وأن صاحب الكرم (أرسل) عبيده: الأنبياء عليهم السلام، الذين كانوا (يحضوهم) على عمل الثمار فكانوا، أي الفعلة يقتلوهم، أي عبيد رب الكرم عوضاً عن عملهم الصلاح (٢)، وأكمل (٤) بابنه الذي كان بيده إتمام شريعة موسى، كما قال هو عن نفسه: «ما أتيت لكي أحل الشريعة لكن لأكملها» (٥)، {وكملها بالفضل}، فهو: أي عيسى عليه السلام بعدما ذكر هذه الأفعال (٢)، وقرر

<sup>(</sup>١) في النسختين ﴿ يصنعون ثمرتما ﴾ ، وفي ن.ع ﴿ تعمل أثماره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين « الموسائية » وصوالها ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في .د « الثمار ».

<sup>(</sup>٤) في النسختين « وأطبق » ولامعنى لها ، وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) متى ٥:١٧ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين « المفاعيل ».

لهم شريعته الفضلية و لم (يقبلوها منه) (١)، لا بل إلهم كانوا (قدهموا) بقتله لولا (أن الله تعالى) رفعه إليه ،وحوارييه عليهم السلام كانوا (مجتهدين) (٢) بتنفيذها، ولأجل ذلك كانوا يحاربون ويقتلون وتزور كتبهم (٣)، ويترك أكثرها ويقل زمان حسنها (٤). أفاد عليه السلام إذ قال — (لتأكيد) العبارة سن (فاذا جاء رب الكرم ماذا يفعل بأولئك الفعلة؟ فأجابوه: الأرديا بالردى يهلكهم، ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين، ليعطوه ثمرته في حينها». هنا انكشف مجيئ صاحب الكرم، وأنه يهلكهم (\*). وظهر أيضاً أن

<sup>(</sup>١) في النسختين « و لم تأخذ مفعولها منهم » وفصاحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في النسختين « مهمين» وفصاحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في .د حاشية ليست في .ت وهي (اعلم أنك إن أردت أن تعرف البينة من كتب النصارى أين وجد مشاراً بالتحريف في كتبهم ذاتها، فعليك بمطالعة كتب مؤرخيهم ، وفي رسالة بولس إلى أهل قرينته الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر ، وفي رسالة بطرس الثانية الجامعة الإصحاح الثالث العدد السادس عشر ، ثم إذا أردت أن تعرف أين وجد ذكر أناجيل غير الأربعة الموجودة الآن وقد اختفت، فعليك بمراجعة إنجيل لوقا الإصحاح الأول العدد الأول ، فإنك تجد المطلوب الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى، عدا الشكوك اللاحقة المحررة في الباب الخامس التي تؤكد ذلك التحريف).

<sup>(</sup>٤) لم أستطع فهم مراد المصنف الأحير، إلا أن يقصد ( و هجر كتبهم حتى تضيع وتصبح غير مقبولة).

<sup>(</sup>٠) حاشية: ( اعلم أنّ معنى الهلاك الذي ذكره عيسى ههنا هو نفس الاستئصال الذي ذكره موسى، إذ إن موسى في الشهادة الأولى قال: كل نفس لا تسمع لذاك النبي

صاحب الكرم الموعود به من عيسى، هو غير عيسى الواعد به، ومن المحقق أنه من بعد مجئ عيسى عليه السلام ما جاء غير نبينا على صاحب الشريعة الغرّاء.

ومن قوله: «إذا جاء» أن المسيح يقصد شخصاً آخر غير شخصه، ومجيئه مستقبلاً، وحيث إن الله تعالى بحسب ذاته العلية لا ينتقل من مكان إلى مكان من كونه حاضراً في كل مكان (١)، فلزم أن يكون الجيئ [المقول

وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبها أي تهلك، وههنا عيسى قد كشف هذا الهلاك وفي أي زمان بقوله: إذا جاء رب الكرم فإنه يهلكهم).

(۱) قول المصنف «إن الله لا ينتقل من مكان ...إلخ» يحتاج إلى تعليق وتقييد ، فإنه قد ثبت بالأدلة الشرعية أن الله تعالى يترل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ، فقد روى البخاري أن النبي على قال : «يترل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا ». انظر البخاري مع الفتح ٣٥/٣ كتاب التهجد .

كما ورد في القرآن الكريم إتيانه يوم القيامة وبحيئه ، وفي ذلك يقول جل وعلا (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة (البقرة ٢١٠) ، وقال (وجاء ربك والملك صفاً صفا (الفحر٢٢) . فهذه الأدلة تدل على أن الله يأتي ويجيء ويترل ، فإذا قصد المصنف نفي مثل ذلك بقوله السابق فقوله خطأ ، وإذا قصد غير ذلك فإن الأولى التوقف وعدم نفي شيء إلا بدليله الشرعي ، حتى لانكون متقولين على الله كل ما لاعلم لنا به ، وقد قال حل وعلا (ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الإسراء(٣٦) . أما قوله « من كونه حاضراً في كل مكان » فإن قصد بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره فهو حق ، وإن قصد بأن الله بذاته في كل مكان، فهو

عنه] من عيسى: (( إذا جاء رب الكرم))، يقصد به رسوله وحبيبه محمداً الشراف عنه] من عيسى: (( إذا جاء رب الكرم))، يقصد بمثل ذلك القرآن الشريف بقوله في سورة (الفتح) (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله (٢))، وسمي رب الكرم على وجه الاستعارة للمسند إليه ، لأن له أعطيت الأحكام والشريعة،

باطل غير صحيح ، لأن الدليل دل على أن الله فوق سماواته على عرشه . قال جل وعلا (الرحمن على العرش استوى) طه (٥).

(١) قوله «رسوله وحبيبه». لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله تعالى، فإن الله يحب ويُحَب، كما قال تعالى ﴿ وَالذِينَ آمَنُوا أَشَد حباً لله ﴾ البقرة (١٦٥) . ومرتبة المحبة آل عمران (٣١) ، وقال تعالى ﴿ والذين آمنُوا أَشَد حباً لله ﴾ البقرة (١٦٥) . ومرتبة المحبة حسب ما ورد في الشرع تحصل لأفراد المؤمنين ، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية بها ، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبة أعلى منها ، وهي مرتبة الحلة ، كما قال عليه الصلاة والسلام «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله ». أخرجه م. في فضائل الصحابة ،٤/٥٥٨ . قال في اللمان ٢/٢٥٢ : «والحلة أرفع رتبة من المحبة» ، وقال في اللمان ٢/٢٥٢ : «الحليل الذي أصفى المودة وأصحها» . وأصحاب التصوف والكلام يرون: أن المحبة أرفع من الخلة . انظر: الشفا ، ٢٨٤/١ . ولا شك أن ذلك خلاف ما دل عليه الحديث السابق ، فقد أبي عليه الصلاة والسلام أن يصف أبا بكر بالحلة ، مع أنه وصفه بالمحبة ، كما في حديث عمرو بن العاص، أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: من الرجال؟ قال : أبوها . أخرجه م في فضائل الصحابة ٤/١٨٥٦.

وقد تأخر مجيئه حتى يكمل شر اليهود بقتلهم التابعين لعيسى، بل (وكذلك) الكافرين وغيرهم، من الذين غلوا بعيسى الطّيّلاً، حتى إلهم تجاوزوا به حدّه (وجعلوه) إلهاً، فلما جاء على بعد سيدنا عيسى الطّيّلاً كان الله تعالى معه معاضداً ومساعداً، لكونه له رسولاً ونذيراً، لأنه الطّيّلاً أهلك الأرديا {الذين أشار عنهم عيسى}، وأما سيدنا عيسى فما جاء مرة أخرى حتى يستدل عليه به، ولا غيره أتى بعده وأهلك الأرديا، الذين أشار عنهم هو، و«دفع الكرم»، أي: الشريعة، إلى خلافهم، (وإنما) الذي جاء وأهلك الأرديا هو نبينا الكامل على (\*\*) وأن الذين عملوا (مفاسد) من عهد عيسى [وماتوا من العصاة إلى زمان نبينا كثيرون]، وأما سيدنا عيسى فلم يقصدهم ولا كانوا كالمرسلين (١٠)، بل إنه قصد رجلاً رب كرم، يدفع الكرم إلى فعلة آخرين،

(١) هكذا في النسختين و لم يتبين لي مراده منها .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلموا أنه قد يتوهم بعض من علماء النصارى ويقولون: إن هذا الجئ هو متعلق بعيسى وإنه سوف يأتي بالقيامة. والحال أن القيامة (إذا قامت يكون) زمان الأعمال والشريعة قد مضى وانتهى وليس يوجد أعمال وشرائع (يؤديها) البشر وهنا عيسى عليه السلام يقول: ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين ليعطوه ثمرته. فيظهر من قوله هذا أنه يوجد بعد مجئ رب الكرم الذي وعد فيه عيسى زمان (فيه) أعمال وثمار ترجى من البشر، وهي هذه التي ابتدت من حين ظهور محمد هنا عيسى عليه السلام. وقد وأعطاها لأمته الشريفة حتى يثمروا، كما تنبأ عنهم ههنا عيسى عليه السلام. وقد اختلف نص الحاشية في.د قليلاً عما هو في .ت .

أعني دفع الكرم الذي هو الشريعة الطاهرة إلى آخرين ، الذين هم (ذرية) إسماعيل عوضاً عن بني إسحاق ويعقوب<sup>(۱)</sup> عليهم السلام، الذين كانت الشريعة عندهم، وحواربي سيدنا عيسى هم (من نسلهم)، وأما الفعلة الآخرون هم أمة محمد في وذلك لمطابقة قوله: ((إن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة لكي يصنعوا ثمرتها)، ولم يقل ههنا لأمم، بل قال: لأمة، لكونه (قصد هنا) الأمة الإسماعيلية، التي أخذت البركة قبل إسحاق المناه التي إمامها ونبيها هو محمد المصطفى في ومنها(۱) تنبث إلى غيرها(\*)،

فمن هنا يتضح أن الجملتين أعني قوله: ((ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين))، وقوله إذ سمى الكُرْم ((ملكوت))، وأنه يترع منكم ويعطى لأمة يصنعون ثمرته، هما مقولتان من عيسى عليه السلام على نبينا الله وأمته

<sup>(</sup>۱) في .د  $_{((3)}$  عوضاً عن بني إسرائيل  $_{((3))}$ 

<sup>(</sup>٢) جاء في.د حاشية ليست في.ت ونصها « لاحظ هذه البركة التي لإسماعيل في سفر التكوين في الإصحاح السادس عشر والسابع عشر، التي ما أخذت مفعولها إلا في ذات شخص سيدنا محمد لله ».. وهي قريبة من معني الحاشية الآتية الواردة في . ت .

<sup>(</sup>٣) في .ت « تنبت»، وفي .د «من تنبث »، ويبدو أن صوابها ما أثبت ويكون معناها : من ذرية إسماعيل تنتشر البركة على باقى الأمم .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنّ البركة المقولة من الله سبحانه في سفر التكوين إلى سيدنا إبراهيم المتعلقة في إسماعيل لم (تتحقق) إلا في المصطفى الله وسليله ، التي صدقت عليه هذه البركة مع كل علايمها وعليك في مراجعتها).

الطاهرة، وليس على غيره، ولكي يتأكد أن [هذا] الإعطاء هو لهذه الأمة؛ أضاف إلى ذلك إشعاره بحقارتها من نسب الحجر لها ، إذ قد شبهها بحجر مهمل (\*). [ والحق أن (ذرية إسماعيل كانوا) عند بني إسرائيل كحجر مهمل ومرذول عند البنائين ، لأن (ذرية إسماعيل كانت متناسلة من أمة ، وأبناؤه عند) (1) اخوته إسحاق ويعقوب وخلفه كحجر مرذول عند البنائين] (\*).

ولهذا أورده سيدنا عيسى هذا القول الذي تنبأ عنه داود سابقاً إذ ولهذا أورده سيدنا عيسى هذا القول الذي تنبأ عنه داود سابقاً إذ والحجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأساً للزاوية» (٢). أعني أن نبينا هو الحجر الذي كان ثميناً وكريماً في طبيعته، إلا أنه كان عربياً عن بني إسرائيل، وكان غير معدود مع الحجارة الذين هم خلف إسحاق ويعقوب.

<sup>(•)</sup> حاشية: ليست في . ت « اعلم أن بطرس أحد حواري سيدنا عيسى العَلَيْلِ نظراً (لشدة محبته) لعيسى العَلَيْلِ سماه حجراً ، إذ إن التسمية بالحجر مفرداً هي صفة محمودة».

<sup>(</sup>١) في .ت العبارة هكذا ﴿ إسماعيل وذريته كان متناسلاً من لدمه وبناته مع اخوته﴾ ، وفي .د ﴿ إسماعيل وذريته كان كتناسلاً من لضمه وبناته مع اخوته﴾ . ولامعنى لها ظاهر ، وكتبتها حسب مافهمت من النص .

<sup>(</sup>٢) ما بين االقوسين جعله حاشية في نسخة .ت وهو ضمن المتن في.د ويبدو أن الصواب ما في نسخة .د لارتباط الكلام واستقامته.

<sup>(</sup>٣) المزامير ٢٢:١١٨ .

<sup>(</sup>٤) في النسختين « أعرابياً » وصواها ما أثبت .

فهذا هو المصطفى المكرم الذي اختاره الله سبحانه أن يكون رأساً للزاوية، لأن [الزاوية من جملة أشكالها] الشكل المثلث للرؤوس المتساوية الجهات، ومعناه أن عيسى وموسى هما رأسان للزاوية شهيران، وحبيبه المصطفى على هو الرأس الثالث لهذه الزاوية المشار إليها من عيسى في هذه العبارة، التي هي قوله: (روهذا صار رأساً للزاوية)، لمطابقة كلام النبي داود الذي أوردناه آنفاً.

وأقول أيضاً إن عيسى عليه السلام دُعي من إشعيا: «حجر زاوية» (١) كما تراه مصوراً أمامك: - محمد الله

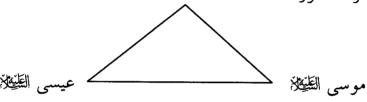

وأشار عنه (٢) إشارة أحرى غير الإشارة التي أشارها {داود} وعيسى عليهما السلام عن نبينا محمد الله أي عيسى ممتحناً وكريماً وأساساً مطروحاً في صهيون (٣)، ولم يقل عنه مثلما قيل من داود وعيسى عن نبينا المصطفى الله والحجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأساً للزاوية ، فإذاً قد وضح أن سيدينا عيسى ومحمداً عليهما السلام هما رأسان للزاوية متميزان .

<sup>(</sup>١) إشعيا ١٦:٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أي إشعيا .

<sup>(</sup>٣) إشعيا ١٦:٢٨ .

فعيسى عليه السلام قد تميز من إشعيا إذ وصفه بأنه أساسٌ للزاوية ، بمعنى أنه متقدم في الزمان كالبناء ، لأن الأساس يتقدم الرأس .

ومحمد رسولنا على قد تميز، إذ إنه وصف من داود وعيسى عليهما السلام بأنه رأس للزاوية ، ممعنى أنه متأخر في الزمان كالخاتمة .

وذاك في صهيون وكريم وممتحن. وهذا مرذول عند البنّائين، وعجيب في أعيننا.

وقول عيسى ههنا عن الحجر (الممثل به عن) المصطفى الله ، (روأنه عجيب) يطابق قول إشعيا عنه الله أن اسمه عجيب ، وسوف ترى شرح ذلك في الشهادة التي تتلو هذه .'

وفي هذه الشهادة نكمل الشرح ونقول: إن عيسى عليه السلام قال: «إن من قبل الرب كانت هذه وهو عجيب في أعيننا».

فهاهنا أوضح سيدنا عيسى أن نبينا المختار هو رسول الله، ووارد من قبله تعالى حقاً وصدقاً لقوله: «هذا كان من قبل الرب». وبين أيضاً أنه عجيب في أعيننا، فلو كان هذا الكلام (الذي تنبأ به) داود (وكرره) عيسى عليهما السلام مقصوداً به عيسى الطّيّلا، كما (ظنّه) النصارى (المتأخرون)، لكان واجب [على سيدنا عيسى عندما كرر تلاوته] أن يقول: إنه عجيب في أعينكم، لا أن يقول: إنه عجيب في أعينكم، لا أن يقول: إنه عجيب في

<sup>(</sup>١) في النسختين « المشبه بالمصطفى » وفصاحتها ما أثبت .

أعيننا، لأن قوله: عجيب في أعيننا، قد أوضح أنه يقول عن سيد الأنام إنه عجيب في عيني أنا عيسى أيضاً، كما هو عجيب في أعينكم .

وخاتمة الشهادة هي قوله: «من سقط على هذا الحجر يترضض ومن يسقط عليه يطحنه»، وهذا هو الدليل الأخير (\*\*). (الظاهرة عبارته جداً، أعني نبينا على هو المشبه بالحجر الذي رض وطحن المخالفين لدينه السامي دون غيره).

## الشهادة السابعة

إن النبي زكريا<sup>(۱)</sup> يقول في الإصحاح الثامن عبارة (دالة دلالة واضحة) (۲) على نبينا محمد الله وعلى صحابته العشرة الكرام رضي الله عنهم:

كرآمار ياهواه صيباوت

(( هكذا يقول الله رب الجنود)

فيايله هاهيما اشير عسوة اناسيم

« في تلك الأيام يجتمع عشرة رجال»

ماكول لوشونوت هكوييم

(( من كل ألسنة الشعوب))

واها حازيقي بختان ايش يااودي

<sup>(</sup>١) في النسختين «النبي زكريا» ، والمقصود به زكريا بن برخيا بن عدو ، ويعده اليهود والنصارى من الأنبياء وينسبون إليه أحد الأسفار الموجودة في العهد القليم .انظر معجم الحضارات ص٤٤٧، وليس هــو النبي زكريا والد يحي عليهما السلام، المذكور في سورة آل عمران ومريم ، الأن الأول كان في حــدود ٥٢٠ق.م ، أما الأخير فهو في الزمن قبيل المسيح الطيع ، لأنه كان قد كفل مريم أم المسيح الطيع ، والأول لم يثبت عندنا نبوته، فالأولى التوقف في ذلك .

<sup>(</sup>٢) في النسختين «كلية الوضوح» وفصاحتها ما أثبت.

«ويتمسكون بذيل رجل حميد <sup>(١</sup>)<sub>» (۲)</sub>.

ليامور تيلا خا عماخيم

« ويقولون لنذهب معك»

كه شامسنو ألوهيم عماخيم

(( لأننا سمعنا أن الله معك)) (<sup>٣)(\*)</sup>.

أقول: إن هذه الشهادة التي رقمناها العبراني {بالحبر الأحمر والعربي بالحبر الأسود} حذراً من التزوير، تبين لنا بأن نبينا محمداً عليه هو الموضوع الوحيد، (والمؤكد إطلاق) هذه الشهادة عليه من كل جهاته،

<sup>(</sup>١) في ن.ع ﴿ فِي تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم، يتمسكون بذيل رجل يهودي، قائلين: نذهب معكم، لأننا سمعنا أن الله معكم ». زكريا ٢٣:٨ .

<sup>(</sup>٢) في ت . زيادة (يعني أبو حميد) ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٣) اختـــلف نـــص هذه النبوءة العبرية في نسخة .د عنه في نسخة .ت بتقديم وتأخير واختلاف في بعض العبارات .

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أن لفظة «عماخيم» ولفظة «ألوهيم» في العبراني: هما مقولتان بصيغة الجمع وأيضاً للتفخيم حينما تطلق على المفرد ، ومن القرائن يعلم ذلك ، فأما لفظة «عماخيم» المقولة في هذه الشهادة فمن قرينتها التي هي قوله: «تبعوا رجلاً »، يستدل على ألها مقولة للفرد على وجه التفخيم، كما في العربي أيضاً يجوز ذلك ، وأما لفظة «ألوهيم» لايوجد لها مثال في العربي على الاطلاق ، بل هو اصطلاح اللغة العبرانية فقط [وهي معلوم عند اليهود]).

لأنه أي زكريا قد أفصح بكلامه في هذه النبوءة عن الصحابة الكرام وأن عددهم عشرة، وألهم من ألسنة ووجوه الشعوب أصحاب القول وأي وليسوا من سفاسفها، وألهم شعوبيون من الأمم، وليسو من اليهود، وعن اسم النبي الكريم ذاته، إذ قال: «هكذا يقول الله رب الأجناد في تلك الأيام يجتمع عشرة رجال من كل ألسنة الشعوب ».

أقول: يا ترى من هم هؤلاء العشرة رجال، الذين وجدوا في العالم، وتبعوا رجلاً، وكانوا هم وهو مشهورين سوى هؤلاء العشرة الصحابة الكرام الأقمار العظام (٢)، الذين كان نورهم مستفاداً من نور

<sup>(</sup>١) يقصد ذوي مكانة عند أهلهم وعشيرتهم .

<sup>(</sup>٢) الصحابة: جمع صحابي"، والصحابي هو: من لقي النبي الله مؤمناً به ومات على الإسلام، سواء طالت صحبته أو قصرت . روى الخطيب في الكفاية ص٩٩ بسنده عن الإمام أحمد أنه قال بعد أن ذكر أهل بدر: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القران الذين بعث فيهم ، كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ماصحبه ». كما روي عن البخاري أنه قال : «من صحب النبي أو رآه فهو من أصحابه » والذين يعدون من الصحابة عدد كبير لا يعلم إحصاءهم إلا الله تعالى، وقد سئل أبو زرعة الرازي عن عدد من روى عن النبي الله سماعاً أو رؤية ؟ فقال : توفي النبي في ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية .

وقـــد ترجم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب لـــ٣٦٢٥ إنساناً منهم ، مابين رجل وامـــرأة ، وقد زاد عليه ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في أسماء الصحابة ، حيث ترجم

شمس سيدنا محمد هي، وتمسكوا به وذهبوا معه ونادوه بلسان حالهم؛ فلنذهب معك يارسول الله، لأننا علمنا أن الله معك (١).

فهذا المعنى مكشوف وظاهر من عين ذاته ومطابق للنبوءة جداً، من كون أن زكريا تنبأ عن ظهور عشرة رجال يتمسكون بذيل رجل، والصحابة كانوا عشرة في العدد، وتبعوا نبينا محمداً ( الله عشرة في العدد، وتبعوا نبينا محمداً ( الله على الآن، ولا سُمع الله [تعالى] معه، وهؤلاء ما وجد غيرهم من عهد آدم إلى الآن، ولا سُمع

لـــ ١٠٧٥ رجــ لاً مــنهم و ١٥٥ امــرأة ، وكان رحمه الله قد قال في أول كتابه ٢/١ رخمه الله قد قال في أول كتابه ٢/١ رفحمه حدث كــتاباً كــبيراً في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم ، ومع ذلك فلم يحصل لنا ويقصد هو ومن سبقه من العلماء) من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة ». ولعـــل مراد المصنف رحمه الله بــ العشرة الصحابة الكرام العشرة المبشرون بالجنة ، وهم كما روي عن سعيد بن زيد الله أن رسول الله الله قال : «أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجـنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». السنة لابن أبي عاصم ٢/ ابن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». السنة لابن أبي عاصم ٢/ أن ذكــر فضائل هؤلاء العشرة م أفضل الصحابة كما قال شارح الطحاوية رحمه الله ص ٤٨٨ بعد أن ذكــر فضائل هؤلاء العشرة . وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة من الصحابة ، الشمة أعلم .

(۱) في .د حاشية هنا ليست في .ت وهي قوله: «اعلم أن هذه الشهادة كلما قرئت من النصارى مع ضعف ترجمتها كنت أرى أكثرهم منقسمين الأفكار فيها ، ويخط في ذهن أذكيائهم عنها بأنها مشيرة على المصطفى المختار، لكون صحابته مشهورين عندهم ، وأن عددهم عشرة ».

بأن عشرة رجال تمسكوا في ذيل رجل وتبعوه سوى أولئك العشرة من الصحابة الله وبلا شك أن هذه الشهادة هي منطبقة عليهم على كل حال .

وأما قوله عن العشرة رجال: إلهم يتجمعون من كل ألسنة الشعوب:

أقول: إن الشعوب هم القبائل الخارجون عن بني إسرائيل، لأنه إلى هذا الزمان يسمون عند اليهود ((هكوييم)) (أي الشعوبيين الأممين)، وأما ألسنة الشعوب، فهم المتكلمون في الشعوب، أصحاب القول وذوي الرأي السديد، كما جاء معنى ((لوشونوت)) في القاموس العبراني الذي يسمى ((شوراشيم)).

وأما قوله عن العشرة رجال يتمسكون بذيل رجل  $[nna]^{(1)}$  حَمِيد: فلفظة حميد هي: اسم نبينا محمد، وهي في العبراني على وزن فعيل، وهذا الفعل بهذا الوزن يقصد فيه (معنيين: اسم فاعل، واسم مفعول) أي أنه يشتق من اسم حميد  $[nna]^{(1)}$  اسم حامد واسم محمود. وهذه المشتقات هي من أسمائه الشريفة ، لأنه أي المصطفى كان يسمى

<sup>(</sup>١) وردت بعد هذه اللفظة في نسخة .د حاشية ،هي الحاشية الواردة بعد قليل ،مع تقديم و تأخير في الكلمات .

<sup>(</sup>٢) مـــا بين القوسين في النسختين هكذا «محل نائبين نائب فاعل ونائب مفعول» وصواها ما أثبت .

في زمان (صباه)<sup>(۱)</sup>: حميداً<sup>(۲)</sup>، وذلك للتنويع، كما تنبأ عنه زكريا مع تسميته «أحمد محمداً»، وذلك بوجه التفضيل والمبالغة، كقولك عن الكبير أكبر، وعن الحميد أحمد، وبالحق إنه حميد، لأن الله تعالى قد سبق وهيأ له هذا الاسم الكريم، الذي هو من جملة أسمائه تعالى السنية (\*).

وحيث إن هذا الاسم الشريف هو مكتوب من زكريا باللغة العبرانية، ومضمونه عن النبي الهادي، [فكان] علماء اليهود يترجمونه بلفظه العبراني، ويقرأونه عبراني في اللغة العربية معرباً [كلفظة إبراهيم وإسحاق وباقي الأسماء الغريبة، ويسمى علم أعجمي]، ويشرحون معناه على ما هو عليه في الاصطلاح النسبي، لا على ما هو عليه من أصول اللغة العبرانية إذا ترجمت إلى أصول اللغة العربية، بل كانوا يبقونه بلفظه العبراني، وكذا قد ترجمت هذه اللفظة إلى اليوناني واللاتيني وغيرهما من اللغات بلفظها العبراني كما إلى العربي.

فالنصارى الذين ترجمت إلى لغاهم هذه الكلمة بلفظها العبراني، كانوا يفهمولها عن اليهود مثل اليهود، على ما هي عليه بالاصطلاح

<sup>(</sup>١) في النسختين ﴿ صبوته ﴾ ولامعنى لها وصوابها ما أثبت .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنَّ لفظة اسم حميد هو من جملة أسماء الله، وفي هذه الجملة على موجب اللغة العبرانية لها محذوف مقدر أي اسمه أحمد )

النسبي، لا على ما هي عليه من أصول اللغة العبرانية كما قررنا، ولا أدركوا من أين اشتقت هذه الكلمة، وألها اسم لنبينا الأعظم، حتى أين أنا الفقير أيضاً كنت قرأتما جملة سنين وأتسلمها وأفهمها، كما يفهمها اليهود والنصارى لحد الآن على موجب الاصطلاح النسبي، لا على أصول اللغة العبرانية المترلة فيها، بحيث إلها لا تقبل الوجهين إلا بمفردها لا بقرائنها (١).

ولما حصلت (٢) على كتب قواعد اللغة العبرانية التي كانت معدومة عند النصارى المتقدمين عنا في الزمان، ووجودها نادر أيضاً عند اليهود، بسبب أن المطابع لم تكن وجدت بعد، وقفت على هذه الأصول السنية عن جملة علماء من علماء الكتابين، وفهمت معنى هذه اللفظة، وألها تقبل الوجهين إذا كانت بمفردها (\*\*). {عدا أن في جميع النسخ السريانية قد وجد عوض هذا، أي عوض لفظة «يااودي» لفظة «يهوذا»، وهذه أعني:

<sup>(</sup>١) في .د « لايقرائتها ».

<sup>(</sup>٢) في . ت « ولاحصلت ».

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنَّ معنى كلام المؤلف أنه وجدت هذه اللفظة أي «يااودي» في هذه الجملة، فلا عادت تقبل إلا الوجه الواحد وهو حميد، وذلك استناداً على القرائن المطابقة عليها. وقد اختلف نص الحاشية في .د كما يلي « اعلم أن قوله ألها تقبل الوجهين إذا كانت بمفردها، أي إلها تقبل أن تترجم ياأودي كمثل باقي الأسماء المفردة تعريب ، كما مر من كلام المؤلف كإبراهيم وإسحاق، وتقبل أيضاً أن تترجم حميد، ولكن في هذه الجملة المقولة من زكريا من حيث وجود القرائن المتعلقة فيها فما عادت تقبل إلا الوجه الواحد هو حميد ».

لفظة يهوذا، إذا ترجمت إلى اللغة العربية حرفاً بحرف هي أحمد<sup>(1)</sup>، وهو اسم نبينا الشهير والعلم، وقد نقل بالتأكيد أن زكريا كتب نبوءته التي فيها هذه الشهادة بالسرياني لما كان مسبياً في بابل<sup>(٢)</sup>. وبمذا الوجه لا حاجة إلى شهود}.

(وهذه الشهادة إذا فهمها أحدهم مصادفة) كنت (أراه) يفكر في أيما نبي من الأنبياء (قصد) بها، مع ألها اسم لنبينا المصطفى، وذلك لأنه لا يعرف إلا اسم نبينا الذي هو أحمد أو محمد فقط على ظاهر الأمر، ولم يدرك أن أسماء نبينا على محمد أو أحمد هما مشتقان من اسم حميد، وأن اسم حميد هو نفس اسم أحمد. و(بسبب) هذه الوجوه المشروحة، مع خبث بعض حاحاميم اليهود قد بقي اسم نبينا المصطفى على مخبأ تحت هذه الستور، والذي يريد أن يحقق ذلك فليراجع هذه اللفظة في القاموس العبراني المسمى «شوراش»، وفي كتاب الصرف والنحو المسمى عندهم العبراني المسمى «تصاريف اسم يهوذا واشتقاقاته، وليزيل عنه ظلمة وردودوق» في تصاريف اسم يهوذا واشتقاقاته، وليزيل عنه ظلمة

<sup>(</sup>۱) هكذا قال في القاموس: « يهوذا اسم عبري معناه حمد ». انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ١٠٨٥ .

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس: « وقد تنبأ زكريا في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس الملك الفارسي ، وذلك في غضون المدة التي أذن فيها لرجال يهوذا أن يرجعوا من سبي بابل ». قاموس الكتاب المقدس ص 8.7.1 .

الغشاوة (\*\*)، وليعلم أن هذه النبوءة هي منطبقة على النبي المختار ﷺ {من أربعة أوجه} :\_\_

أولاً: من عدد صحابته العشرة الكرام [ رضي الله تعالى عنهم]. ثانياً: ألهم كانوا من الأمم «هكوييم»، وليس هم من بني إسرائيل. ثالثاً: (ألهم)كانوا من ألسنة ووجوه الشعوب، وليس هم صيادي سمك.

رابعاً: إن الذي تبعوه كان اسمه حميداً أحمد ،وهو النبي أبو القاسم وابعاً المعلقية التعلق التعلق التعلق ماكان اسمه حميداً أحمد، والذين تبعوه كانوا صيادي سمك فقراء، [وليسو من ألسنة الناس، ووجوه الشعوب، وكانوا يهودا]، وليسو هم من الأمم شعوبيين، وكان عددهم اثني عشر نفراً، وليسو عشرة، كما تنبأ عنهم زكريا، وكمذا كفاية، لأن التعويل على شهادة

<sup>(•)</sup> حاشية: في .د وليست في .ت وهي «اعلم أيها المطالع لهذه الشهادة الجوهرية الفريدة، أنه وحد في التوراة بخط اليد قديمة التاريخ باللغة السريانية، وبالأصح هي التي كتب النبي زكريا بنبواته فيها لما كان في بابل بالسبي، مكتوباً بصراحة عوضاً عن لفظة (يا أودي) الموجودة في اللغة العبرانية، التي استخدمها المؤلف رحمه الله ومبدلة بلفظة يهوذا ، ولفظة يهوذا هي بالعربي أحمد ، وهو اسم نبينا العلم الظاهر ، ولايلزم شرح لذلك ، لأن القرآن الشريف في سورة الصف يقول (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد . فلا حاجة بنا لشهود من بعد هذه الشهادة ».

الحال، أي الشئ المنظور الواقع هو (المساعد الأكبر على تحقيق) شهادة المقال، وهذه الشهادة هي المطابقة لقوله تعالى في سورة الأعراف: (الذين يبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل (() وقوله تعالى أيضاً عن أن عيسى عليه السلام قال: (ومبشراً برسول يأتى من معدى اسمه أحمد) (۲).

ثم مرادي الآن أن أسمي هذه الشهادة (التوأم)<sup>(۱)</sup>، بإضافتي لها شهادة أخرى تجانسها من إشعيا النبي .

أقول: إن إشعيا قد قال في الإصحاح التاسع في العدد السادس: كه يلد بلاد لانوبين نتان.

« إن ولداً انولد لنا، ابناً انعطى لنا» .

ويتهى هم اسراه على شيخيمو رنيتاراسيموبيله .

(( وتكون سيادته على كتفه (\*\*)، ويدعى اسمه عجيباً».

يوعموايل فبورا باعاد سار شلوم.

(رطايقاً جباراً، أبا الأخير سيد سلام).

<sup>(</sup>١) الأعراف آية ( ٣٧).

<sup>(</sup>٢) الصف آية (٦) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين قال: «التومية»، فلعله يقصد التوأم كما أثبت. والله أعلم .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( إن في العبراني هذه الجملة لها محذوف مقدر، وهو لفظة (علامة)، أي وتكون علامة سيادته على كتفه.) وهذه الحاشية ليست في .د .

ليماريه هم سراه ولشلوم ابن قيس.

«ليكثر سلطانه ولسلام ليس قياس».

علكسه دافيد وعلى مملكته ليهاحيم .

« على كرسي داود وعلى مملكته يجلس» .

اوتاه ولساعداه به شناط وبمصداقاه .

( يرتبها وليساعدها بالعدل وبالصدقة التي هي الفضل) (١)
والحقيقة أن هذه الشهادة يرى العقل السليم أن فيها مطابقة كلية
على سيدنا محمد على دون غيره من الأنبياء ، إذ إن إشعيا يقول فيها:

أولاً: إنه قد انولد لنا ولد ،وأن سيادته على كتفه، فنبينا المصطفى هو الذي كانت سيادته على كتفه، متعلقة في ذراعه وسيفه، ولم يأخذها بالميراث، وذراعه وسيفه هما متعلقان في كتفه وفي فروسيته (٢)، كما أخبر عنه إشعيا. [هذا على وجه الجاز، وأما على وجه الحقيقة، فنبينا

<sup>(</sup>۱) في ن . ع ورد السنص هكذا «لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيباً إلها قديراً أباً أبدياً رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود، وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد».

<sup>(</sup>٢) سبق حديث ابن عمر رفيه «وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى». انظر الشهادة الرابعة.

ه کان علی کتفه علامة، وهی شامة کبیرة شهیرة (۱) و (مکشوفة) (۲).

ولا يلزم لها برهان، لكونها شائعة وصلت إلينا بالتواتر وسطرت في أخباره الشريفة، واسمها ختم النبوة ، أي علامة]

وثانياً: يقول إشعيا إنه «يدعى اسمه عجيباً»، [ولفظة العجيب هي من جملة أسمائه الشريفة]، {لأنه مامن أحد من الأنبياء سلفاً، ولا من جميع بني إسرائيل تسمى باسمه الشريف، أي أنه تسمى أحمد، محمداً، حميداً، محموداً، والعجب الأخير أيضاً من كونه من سلالة إسماعيل العربي، الذي ماقام منهم سواه واحداً وحيداً}.

وعدا ذلك أن لفظة «عجيباً» قد وجدت في التوراة اليونانية «رسولاً» (رسولاً» ولفظة «رسول» يستحقها أيضاً، لأنها هي الاسم (الغالب)

<sup>(</sup>١) روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة الله قال: «رأيت خاتماً في ظهر رسول الله الله كانه بيضة حمام»، وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يارسول الله: إن ابن أختي وجع ، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره ، فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة ». صحيح مسلم، الفضائل ١٨٢٣/٤ . وزر الحجلة: هو بيت كالقبة لها إزرار كبار عري، وقيل: الحجلة الطائر، وزر الحجلة يعني بيضه . انظر هامش صحيح مسلم ١٨٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) وردت في النص « مكتوبة» وصوابما ما أثبت .

and his name shall be called » في نسخة الملك حيمس الطبعة الإنجليزية: « New American » وترجمتها « وسوف يدعى اسمه عجيباً » ، وفي wonderful

عليه، والشهير به، والمختص به دون غيره من الأنبياء، ومكرراً عليه كرات عديدة كلفظ نبي (1)، ثم أيضاً سماه إشعيا «مشاوراً»، وذلك مطابق لما سماه الله تعالى في القرآن الشريف بقوله له: ﴿وَشَاوِرِهُمْ فِي الأَمْرِ (٢) فهو مشاور، ثم دعاه إشعيا أيضاً «جباراً طايقاً»، وهذه الأسماء مع ما تقدمها هي من أسمائه الشريفة، وقد تجدها حرفياً في كتاب «دلائل الخيرات» (٢) مجمعة من الكتاب والسنة .

Bible مثله ، حيث قال  $_{\rm w}$  They name him wonder  $_{\rm w}$ ، وتعني  $_{\rm w}$  يسمونه عجيب  $_{\rm w}$  .

<sup>(</sup>۱) وصف النبي محمد ﷺ بـــ « الرسول» ، و «رسول» ورد في القرآن الكريم خمساً وسبعين مرة ، أما وصفه بالنبي فقد وردت خمساً وثلاثين مرة .

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) يقصد الأسماء أحمد ومحمد وحميد، التي تعني «حامد ومحمود ورسول»، فكلها موجودة في كتاب دلائل الخيرات. انظر من ص ٣٧-٤٩. وكذلك اسم جبار ، إلا أن اسم جبار لا أعرف له مستنداً شرعياً ينص عليه ، بل قد نفاه الله تعالى عن نبيه، كما قال تعالى فوما أنت عليهم بجبار فق (٤٥) . قال القرطبي: «أي بمسلط تجبرهم على الإسلام . إلا إن قصد في معناها شدته على أهل الكفر والضلالة ، وهذا يفهم من قوله تعالى فياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم التوبة (٩)، وكذلك قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم همدا دسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الفتح (٢٩)، أو قصد بما شجاعته عليه الصلاة والسلام، فقد كان كما قال ابن عمر رضي الله عنهما «ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . أخرجه الدارمي في سننه، ١/٣٣. وقد ذكر هذا الاسم للنبي صلى الله عليه وسلم القاضي عياض في الشفا، ٢/٣٧ ، واستند في

وثالثاً: أن إشعيا قد قال عنه بأنه «أب الأخير» وفي الحقيقة أنه صار أباً، واستولى على الدهر الأخير، فهو حاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه لم يقم بعده على نبي (1).

ورابعاً: قد قال عنه إشعيا أنه «سيد السلام»، أعني أنه رئيس الإسلام والمسلمين، الذين هم الأمة المخلصة الدين، والحب لله تعالى، وأهل الوداد والعهود، أعني السلام والتسليم، وأشار إشعيا بلفظة «سلام»

ذلك على ما ورد في كتاب داود ، ويقصد به المزامير، وأنه ورد فيه «تقلد أيها الجبار سيفك...» . وقال : معناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم ، أو لقهره أعدائه ، أو لعلو مترلته على البشر، وعظيم خطره . أما قوله طايق فإن قصد بها القوة ، فإن صاحب دلائل الخيرات قد ذكرها ص٤٥ ، وقد كان عليه الصلاة والسلام موصوفاً بالقوة الجسمانية ، فقد ذكر ابن هشام ،٢٨/٢ أن ركانة بن عبد يزيد كان من رجالات قريش ، خلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، فقال : إني لو أعلم الذي تقول حقاً لاتبعتك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حقاً ؟ قال: نعم ، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ، حتى لا يملك من أمره شيئاً .

(١) في .ن.ع. قال : ﴿ أَبا أَبدياً ﴾ ويؤيد قول المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه فيمدهما ﴾ . أخرجه البخاري في كتاب الرقاق . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٣٤٧/١١ ، ومعنى ذلك شدة التقارب بينهما كما بين السبابة والوسطى، وأنه رسول الساعة عليه الصلاة والسلام ، فليس بعده نبي . انظر الفتح الموضع السابق . ووصف الأبوة للزمان الأخير تنطبق على النبي على الأبوة من معاني الرحمة والتعليم والهداية والحرص على إيصال الخير للأبناء ودعوقم إليه. وهذه الصفات موجودة في في النبي على أكمل وجه. والله أعلم .

من كون لفظة (رسلام) هي كقطب دائرة، تجمع إليها من خطوطها سائر تصاريف السلام مع اشتقاقاته، من كونها مصدراً لتفريع معانيه، ونبينا المختار دعي رئيساً لهذا القطب، أي أنه رئيس ليس لدين الإسلام والمسلمين فقط ، بل هو رئيس لجميع فروع السلام، كما نعت بها في القرآن الشريف مراراً (1)، مثلما قال عنه إشعيا .

<sup>(</sup>۱) من ذلك قوله على ﴿فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعن ﴾ آل عمران آيــة (۲۰) ، وقوله تعالى: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ الأنعام آية (۱۹۲) ، وقال تعالى ﴿ياأَيُها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ﴾ البقرة آية (۲۰۸) . والآيات غيرها كثيرة جدا .

وخامساً: قد قال عنه إشعيا «ليكثر سلطانه» وهذا القول قد ورد في سفر التكوين إلى سيدنا إبراهيم وللسيدة هاجر عن رئاسة نسل سيدنا إسماعيل، الذي منه سيدنا محمد الشير (٢)(\*).

وسادساً: قد أفادنا إشعيا عن دوام دين الإسلام بقوله: «ولسلام ليس له حد وقياس». وهذه نبوءة صريحة بأن دين الإسلام [يبقى] إلى انتهاء (العالم).

وسابعاً: قد قال إشعيا بأن نبينا يجلس على كرسي داود، وعلى مملكته، ليرتبها ويساعدها بالعدل والاحسان، الذي هو الحنو، وحيث إن كرسي داود وسلالة ملكه قد فنوا قبل مجئ عيسى بزمان طويل(٢)، واستولى عليها

<sup>(</sup>١) في .ن.ع. قال : « لنمو رياسته وللسلام ».

<sup>(</sup>٢) وذلك فيما ذكروا في التكوين ٢٠:١٧ ﴿ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه هاأنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً حداً اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ﴾.

<sup>(\*)</sup> حاشية: (إن سلطنة النصرانية ما كانت دليلاً على دين عيسى، لأنها قامت بعد تاريخ عيسى بأكثر من ثلاثمائة سنة، وأما سلطنة نبينا فقد صارت دليلاً كافياً فقد انتشرت بنورها حالاً في شخصه السامي فعلياً، كما قال عنها إشعيا النبي {في هذه الشهادة، وثانياً من عدم مطابقتها على عيسى، من حيث إن إشعيا يذكر عن المنبأ عنه بأن له ملك دنيوي وأنه يجلس ويقوم بالعدل والإفضال. فعيسى ما كان له ملك دنيوي، لأنه قال: إن مملكتي ليست من هذا العالم، ولا كان له شريعة عدلية وفضلية معا كما قالت النبوءة، بل محمد الله الذي كانت له هذه الشريعة مع السلطة السامية) .

<sup>(</sup>٣) وذلك فيما قبل سنة ٥٨٦ق.م حين هجم بختنصر الملك الكلداني على دولة يهوذا ، وأسر آخر ملوكها وهو صدقيا، وأخذ مقيداً بالسلاسل بعد أن قتلوا أبناءه أمام عينيه ، ثم قلعوا عينيه وقتلوه وقتلوا أناساً كثيرين، ودمروا أورشليم وهدموا أسوارها وهيكلها

الرومانيون قبل زمان عيسى، وفي زمانه، وبعد زمانه، فلزم أن يكون هذا الجلوس على وجه الاستعارة، أي أنه يقصد منه الجلوس والترتيب والمساعدة من رجل صالح مؤمن بالله، وصاحب شريعة يجري في شريعته العدل والفضل، وليس معناه أن يكون كطيباريوس الروماني<sup>(۱)</sup>، أو كأوغسطس قيصر الوثني<sup>(۲)</sup>، الذين كانا متملكين على كرسي داود فعلياً، في زمان عيسى، وكانا بعيدين من شريعة عيسى وموسى، لأن كلام إشعيا إنما هو عن مجئ رجل يجمع الشريعتين، أعني: شريعة موسى العدلية، وشريعة عيسى الفضلية، ويجعل لكل منهما مركزاً، بحيث أن كل واحدة منهما مفتقرة إلى الأحرى.

وسبوا اليهود إلى بابل، وبهذا انتهت تلك الدولة، وانتهى ملك آل داود . الملوك الثاني ٢٠٩، تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ص٢٠٩ .

<sup>(</sup>٠) حاشية: (اعلم أنّ انقضاء مملكة سلالة داود كانت قبل مولد عيسى بنحو خمسمائة وثمان وثمانون سنة، واستولت عليها البابليون ثم الرومانيون [وعيسى ما جلس عليها ولاملك])

<sup>(</sup>۱) طيباريوس قيصر: الإمبراطور الروماني الثاني الوثني، وكانت فلسطين تحت حكمه، وفي زمانه بعث المسيح الطّيّلاً، ومات سنة ٣٧م. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٥٨٥. (٢) أوغسطس قيصر:، وهو أول إمبراطور روماني، وكان وثنياً، وكانت فلسطين تحت حكمه، وفي زمانه ولد المسيح الطّيّلاً، ومات سنة ١٤م. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص١٣٧٠.

ونرى ذلك الترتيب عياناً في شريعة نبينا محمد هذا المرتبة من العدل والفضل، كما جاء في قوله تعالى ﴿وجزاء سيئة (١) سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله (٢).

فهنا في قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) قد استعمل الشريعة العدلية، وأمافي قوله (فمن عفى وأصلح فأجره على الله) فقد أفادنا عن الشريعة الفضلية المفوضة إلى إرادة الإنسان ، ومن قوله تعالى (العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن (٣) والسن بالسن) ، وباقي غلاقة القول العدلي قد أضاف إليه القول التصدقي أي الفضلي بقوله تعالى غيب ذلك (فمن تصدق به فهو كفارة له) (ه).

وهذا القول الشريف المركب من العدل والاحسان ، أي التصدق الجامع بين الشريعتين السابقتين {الذي كان في أصل شريعة موسى

<sup>(</sup>١) في النسختين «السيئة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الشورى آية (٤٠) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين « العين بالعين والسن بالسن » .

<sup>(</sup>٤) أي بعد ذلك . انظر المعجم الوسيط ٢٤١/٢ .

<sup>(</sup>٥) المائدة آية (٥).

وانمحى  ${1 \choose 1}$  ينطبق على نبوءة إشعيا هذه، القائلة عن المتنبأ عنه: إن إتيانه يكون بالعدل وبالصدقة (\*\*).

وهذه المعاني هكذا كان يفهمها النصارى واليهود القدماء، وكانوا يسلمونها اسلاماً خالصاً (٢٠). وأما النصارى المتأخرون (فيصرفونها إلى) (٣) عيسى التَلْيُكُلّ، والحال أنها لا تنطبق عليه .

أولاً: لأنه ماكان لعيسى رئاسة مرتبطة في قوة كتفه المتعلق فيه ذراعه وسيفه ، بل إنه كان خالياً من الرئاسة مطلقاً [ولا كان له في كتفه

<sup>(</sup>١) يؤيد قوله هنا أن أول الآية السابقة قوله (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)، ويقصد كتبنا على بني إسرائيل في التوراة .

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنّ علماء اليهود يترجمون هذه الجملة خلاف أصلها العبراني الذي شرحه المؤلف [عن قاموس اللغة العبرانية وقواعدها]، لأهم يترجموها [أي أحبار اليهود إلى الآن] بالعدل وبالإنصاف كولها من جنس واحد، وإذا سأل أحد ما السبب الذي أحوجكم لدفع لفظة التصدق وبدلتموها بالانصاف، فيحيبون أن العدل لايواسيه التصدق ،أي أن العدل والفضل لايجتمعان، ولم يدركوا هذا السر الإلهي الذي الله سبحانه وتعالى قد أوحى به إلى إشعيا، إذ كان مزمعاً أن يضعه في شريعته المحمدية الجامعة للوجهين، أعني الفارضة العدل، والمفوضة التصدق [كما تنال المؤلف رحمه الله]). المسابق الذكر .

<sup>(</sup>٣) في النسختين «فقد يفسرونها عن» ، وصوابها ما أثبت .

علامة شامة كبيرة (مكشوفة) كالمصطفى الله على الله وكان دائماً يتخوف ويتهرب، كما يخبر عنه إنجيلهم (٢)، ومحكوماً عليه.

ثانياً: أن سيدنا عيسى المسمى عندهم «يسوع» لم يكن اسمه «رعجيباً»، لأنه قد سبقه من كان باسمه (من الأنبياء)، وهو يشوع بن نون (\*)، وخلافه كثيرون (<sup>۲)</sup>، ومع ذلك فنرى أن لفظة «اسمه عجيباً» قد انطبقت على نبينا المصطفى على من كل جهاتها، لأنه من عهد آدم إلى الآن ما خرج نبي من الأنبياء اسمه أحمد، محمد، وأعجب من ذلك خروج هذا النبي الكريم من بني إسماعيل، في قبيلة معدومة الأنبياء (<sup>3)</sup>، عدا أن هذا الاسم الذي هو «عجيباً» هو من جملة أسمائه، وتراه مندرجاً في «دلائل

<sup>(</sup>۱) في .ت مكان مابين القوسين أعاد فيه الجملة وهي قوله «وكان خالياً من رئاسة». (۲) انظر يوحنا ١٥:٦ .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنّ لفظة يشوع هي عبرانية، ولما ترجموها من العبراني إلى اليوناني كتبوها «ايسوس»، ولما ترجموها من اليوناني إلى العربي عربوها «يسوع»، وأما حقيقة [ترجمتها في العربي هي مخلص]، وكثيرون هم الذين يتسمون بما إلى الآن عند اليهود في اللغة العبرية .) .

<sup>(</sup>٣) أي غير يشوع بن نون كثيرون تسموا بهذا الاسم، وقد ذكر صاحب قاموس الكتاب المقدس ص١٠٧١ اثني عشر رجلاً قبل المسيح تسموا بهذا الاسم .

<sup>(</sup>٤) في . د « من قبيلة معدومة كثرة الأنبياء، أعنى: أنما ليست مثل بني إسرائيل الكثيري الأنبياء » .

الخيرات» (1)، ولهذا قد دعى إشعيا اسمه ((عجيباً»)، وقد صادق على ذلك، أي على قوله: ((وهو عجيب في أعيننا)) وما كان عيسى جباراً مثل المصطفى، بل إنه كان يتظاهر دائماً بأنه كان ضعيفاً فقيراً.

وإن قيل عنه من النصارى إنه كان جباراً بلاهوته وليس بناسوته: فأقول: إننا نقضنا هذا الوجه نقضاً كافياً فيما سلف، وأنه ليس فيه لاهوت (٢)، والآن نقول أيضاً: إن كان سيدنا عيسى جباراً بحسب لاهوته المتحد فيه ناسوته، فلماذا عندما تضيق وتحزن وبضجيج توسل وبخوار صوت وأظهر ضعف الإنسانية انحدر ملاك من السماء مقوياً له (٤) كما أخبر إنجيلهم، وأين كان جبروت لاهوته، ولماذا ماصبر لاهوته ناسوته على التضيق وقواه؟ بل إنه افتقر إلى ملاك ليقويه،مع أن هذا الافتقار والمساعدة

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في الطبعة الموجودة بين يدي من دلائل الخيرات .

<sup>(</sup>٢) انظر الشهادة السادسة .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان رقم ٦ من الباب الأول .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ماذكره لوقا عن آخر ليلة للمسيح الطّيّلة فيما قالوا: إن المسيح الطّيّلة انفصل عن تلاميذه نحو رمية بحجر، وجثا على ركبتيه وصلى قائلاً: يا أبتاه إن شئت أن تحيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض لوقا ٢٢: ٤١ – ٤٤.

خلاف افتقاراته الطبيعية ومساعداتها. وأيضاً مادعي عيسى «مشاوراً» ولا تسمى بهذا الاسم على الإطلاق.

ثالثاً: أن عيسى ما كان أبا الأخير (١)، بل كان متوسطاً فيما بين موسى ونبينا عليهما السلام وعليه البركات .

رابعاً: أن عيسى ما كان رئيس سلام كما قال إشعيا، بل كان رئيس الأمة المسيحية (٢)، وأما رئيس سلام أي رئيس الإسلام فقد كان عمداً المصطفى الله .

خامساً: أن عيسى لم يكثر سلطانه كما تنبأ عنه إشعيا، بل إنه ما كان له ملك أبداً، لأن اليهود لما أرادوا أن يخطفوه ويصيروه ملكاً هرب<sup>(۲)</sup> (\*).

<sup>(</sup>۱) يقصد أن المسيح عليه السلام ليس هو من ختمت به النبوة واستمرت إمامته على الدنيا إلى آخر الزمان، وإنما كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٢) إطلاق اسم السيحية على أتباع المسيح غير صحيح، لأهم في حقيقة الأمر أتباع لبولس وليسوا أتباعاً للمسيح عليه السلام، فقد حرفوا رسالة المسيح عليه السلام وغيروها، وليس المسيح عليه السلام رئيساً عليهم، فهو بريئ منهم، وإنما هو من المسلمين، كما قال الله تعالى عن الحواريين: ﴿قَالَ الْحُوارِيونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهُ آمَنُ بِاللهُ وَاشْهِدُ فَا مُسلمونَ ﴾ آل عمران ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر يوحنا ١٥:٦ .

<sup>(</sup>٠) حاشية: (اعلم أنَّ الإنجيلي لم يشرح لنا كيف (أرادوا أن يقيموه ملكاً)، وكم واحداً من اليهود الذين كانوا يحبون عيسى وأرادوا أن يصيروه ملكاً، مع أن كل كبراء

سادساً: أن سيدنا عيسى ما كانت شريعته عدلية وفضلية، كما تنبأ إشعيا في هذه النبوءة، بل كانت شريعته فضلية فقط، وأما الذي انطبقت عليه هذه النبوءة وجاء بالشريعة المرتبة بالعدل والإحسان هو أبو القاسم محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين .

فإذا كان إشعيا تنبأ عن رجل يكون إتيانه بهذه الصفات المشروحة ، أي إنه يكون صاحب شريعة ممتزجة من العدل والفضل ،وصاحب حكم وتملك<sup>(1)</sup> [والأب] الأخير الذي لم يعقبه نبي آخر غيره،ورئيس سلام، أعني: رئيس الإسلام والمسلمين، ومشاوراً، وجباراً، [وطائقاً] وعجيباً اسمه، [وصاحب علامة على كتفه المتعلقة برئاسته الدالة عليه دون غيره، الذي إما على وجه المجاز

اليهود وعظمائهم الذين بيدهم الأمور كانوا يبغضونه، وأما المحبون له فكانوا من العوام، والعجب فيهم ألهم كيف تجرؤا على الحاكم الروماني، (ولم يخشوا) كبراءهم ورؤساء ديانتهم). وهذه الحاشية ليست في .د ، وقد كتب في .د حاشية أيضاً ليست في .ت وهي «راعلم أن من قول المؤلف الذي شرحه يتحقق أن السلطان الذي ذكره إشعيا هنا (إنما تحقق) في شخص محمد عليه الصلاة والسلام، وإن اعترض النصارى بأن نبينا محمداً أنم ما حلس على كرسي داود وعلى مملكته، كما قيل في غلاقة هذه الشهادة ، فنجيبهم أنتم تسحبون هذه الشهادة إلى عيسى ، وعيسى لم يجلس على كرسي داود ، لأنه في زمن عيسى كان هيرودوس حالساً عن طيباروس قيصر، وحيث إلها لا تنطبق العبارة على الاثنين حقيقة، فيلزم أن تطلق مجازاً على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي قوم مملكة داود، إذ إنه الذي جاء بشريعة العدل والتصدق، وتشهد عل (صحة إطلاقها) عليه القرائن التي تقدم شرحها من المؤلف رحمه الله تعالى في (بيان) معانيها بالتفصيل ».

<sup>(</sup>١) في .د « صاحب سلطان ورئاسة ».

- على مذهب أصحاب علم المعاني والبيان هي رئاسته بسيفه، الذي كان يعلقه على كتفه، كعادة العرب إلى الآن<sup>(\*)</sup>، - وإما على وجه الحقيقة تكون الشامة الكبيرة المكتوبة هي العلامة التي كانت على كتفه، التي لا تقبل أدنى شبهــة]<sup>(1)</sup>.

وهذه الصفات قد وحدت فيه حقيقية ظاهرة، أي في النبي المصطفى وهذه الصفات قد وحدت) الحقيقة فلامحل للمجاز، فكيف يسلم العقل قبولها على سيدنا عيسى العليل ، الذي لم تنطبق عليه، مع أنه ليس مفتقراً إلى سرقة الشهادات التي قيلت عن المختار ، إذ أنه قيل عنه من إشعيا ومن الأنبياء شهادات أخر كثيرات ، التي لم تنطبق على غيره، حتى ولا على نبينا المصطفى صلى الله عليهما وسلم أفضل الصلاة وأتم السلام.

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنّ البين الواضح الذي قد يحمل عليه هذا المعنى حرفياً، الذي هو إشعيا بأن رئاسته على كتفه، وهو أن هذه الرئاسة هي الدلالة التي كانت في منكبه الشريف، التي كانت تشير على رئاسته، وتسمى خاتم النبوة ، وهي شامة كبيرة في لحم كتفه مكتوبة وشهيرة، وكما قررنا في حاشية سابقة أن هذه الجملة في العبراني أيضاً لها محذوف مقدر وهو لفظة علامة، أعني أن علامة رئاسته تكون على كتفه، وهذه العلامة كانت بالواقع على كتف رسول الله ، وقد وصل إلينا حبرها بالتسلسل خلفاً عن سلف، بأنه هلك كانت له علامة على كتفه كشامة كبيرة (مكشوفة واشتداد ذراعه).

ملاحظه: استخدم في الحاشية هنا بدلاً من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة صلعم وهي الكلمة الوحيدة في هذه المخطوطة ولعلها من الناسخ، وهي اختصار قبيح لا يجوز استعماله . (١) نص العبارة في .ت « الذي رئاسته متعلقة على كتفه، أعني أن رئاسته بسيفه الذي كان يعلقه على كتفه كعادة العرب إلى الآن » والمثبت من .د .

## الشهادة الثامنة

إن النبي إشعيا قد أورد في الإصحاح الحادي والعشرين كله ألغازاً أخر (تنبيء) عن نبينا محمد الله الله وقائلاً: « ثقل البحر البري » (١).

إن إشعيا النبي القائل: « ثقل البحر البري »، قد أشار به عن نبينا ، وأخذ فيه وجه الاستعارة التشبيهية بأنه بحر بري، أعني أن خروجه ومشيه وفعله في البر مميزاً إياه من البحر المائي، وإضافته إلى قوله: «ثقل البحر»، أعني أمواجه الله البليغة التي كانت تميج فيه، وتكسر سنن (٢) الكفر مع أصنامها، وأردف إذ قال عن [وجوه] وروده: «إنه مثلما تأتي الزوابع من الجنوب يأتي إلينا من البر من بلد مخيف»؛ يعني أن هذا البحر مع ثقله وأمواجه، يأتي إلينا من البر، من بلد مخيف كالزوابع، ونبينا كان مجيئه كالزوابع الجنوبية، وكالأمواج الثقيلة، وكان يلاطم ويهدم البروج الكفرية، التي كانت يومئذ مشيدة عند الأعم من البشر، وأضاف إلى قوله: «إنني أخبرت ببيان صعب العاصى يعصى والناهب ينهب».

ففي هذا النبي إشعيا قد أظهر ثقل فعل البحر البري، [وكيف نهب العصاة لله كموسى، وهذا النهب هو من خصال العرب، وقد تعجب منه

<sup>(1)</sup> في .ن.ع. « وحي من جهة برية البحر » .

<sup>(</sup>٢) في .د « سفن ».

إشعيا إذ قال: إني أخبرت ببيان صعب الناهب ينهب، وأما على وجه المجاز فنقول بأنه العصاة (١٠).

وأكد<sup>(۲)</sup> المعنى إذ أشار عن نفسه بلسان الحال: «امتلأ حقوي وجعاً، ومغصاً في قلبي، وارتعاشاً، والظلمة أزعجتني»؛ يعني أن ظلمة الكفر التي كانت معششة في البشر<sup>(\*)</sup> كانت مورثة على رسوله الانزعاج والمغص، ثم قال: «ابسط المائدة اطلع من المطلع إلى الآكلين والشاربين قوموا أيها القواد ودربوا بالأترسة» (<sup>۲)</sup>. كأنه يتكلم بلسان حال نبينا الناظر إلى الآكلين والشاربين، والمنادي إلى صحابته الكرام، «قوموا أيها القواد ودربوا بالأترسة»، لأنه هكذا قال لي الرب: «اذهب وأقم الديدبان (<sup>3)</sup> ليخبر مايرى، فرأى فارسين (<sup>6)</sup> أحدهما راكب حمار، والآخر

<sup>(</sup>١) في .ت اختصر العبارة على النحو الآتي ﴿ وَكَيْفَ أَنَّهُ يَنْهُبِ العَصَاةَ إِلَى عَبَادَةَ اللهُ تعالى ﴾.

<sup>(</sup>٢) في النسختين « وأطبق » وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٠) حاشية: ( اعلم أنَّ هذه الظلمة المذكورة في هذه الجملة هي التي ذكرها إشعيا في آخر الشهادة الخامسة أي قوله: وإذا هي مظلمة ضيقة، وهي في هذا المعنى ذاته).

<sup>(</sup>٣) في .ن.ع. هكذا «يرتبون المائدة يحرسون الحراسة يأكلون يشربون قوموا أيها الرؤساء امسحوا المحبة».

<sup>(</sup>٤) الديدبان: هو الحارس والرقيب ، وهو فارسي معرب . انظر المعجم الوسيط ص ٢٧٦ ، وفي .ن.ع. ورد « الحارس ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين ، وصوالها أن يقول « راكبين » ، وفي .ن.ع. هكذا « فرأى ركابًا أزواج فرسان ركاب حمير ركاب جمال » . وسيذكر المصنف ذلك .

راكب جمل». فالراكب على الحمار هو سيدنا عيسى بدخوله عليه (١) القدس الشريف، وأما الراكب على الجمل فهو دليل كاف على نبينا الله الم

فهذه العبارة هي على موجب التوراة العربية المترجمة عن اللاتينية، وأما على موجب التوراة العبرانية فالمعنى فيها أجلى من هذا لأنها تقول: (قاري ريخيب صيميد فاراشيم ريخيب حاسود ريخيب كامال) وترجمتها إلى العربي: «فرأى ركب رديف خيل ركب حمار ركب جمل»، وهذه كانت حيوش نبينا المصطفى أنها، خلاف عساكر الملوك المقاتلين، لأن الملوك لا تركب حيوشها مراديف، ولا يركبون حميراً ولا جمالاً، وهذه عادة العرب فقط على وجه التغلب، وأن إشعيا على هذا المنوال أبصر في رؤياه حيوش نبينا محمد ألى ركب رديف (٢) خيل ركب حمار ركب جمار ركب حمار ركب

<sup>(</sup>۱) في النسختين «على» وصوابها ما أثبت ، وقد ذكر صاحب إنجيل مرقس دخول المسيح القدس على حمار فقال في ٧:١١ « فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فحلس عليه... فدخل يسوع أورشليم والهيكل».

 <sup>(</sup>۲) الرديف: من أردف ، وتعني راكب حلفه على الدابة، وأتبع الشيء وتوالى وتتابع.
 انظر المعجم الوسيط ص٣٣٩ .

<sup>(</sup>٠) حاشية: ( اعلم أنّ اسم حمار وجمل هما أسماء جنس معناهم حمير وجمال .)

(رفصرخ الأسد)، أي نبينا الأعظم هي، وهذا نوع من الالتفات، (رعلى مطلع (١) الرب أنا واقف بالليل وبالنهار).

وبالحق إنه كالأسد، وأنه على أوامر الرب كان واقفاً، وبما عارفاً (٢).

يقول إشعيا: «وإذا برجل راكب أزواجاً من الفرسان»، وقال : «رسقطت بابل (۲) مع أصنامها»، وهذا التفات ثان .

أقول : فكأن الله سبحانه قد كشف لإشعيا أعمال (أن رسوله محمد على الله عن رديف الفرسان أزواجاً مكرراً عليه المعاني لأجل التأكيد، مخبراً له عن رديف الفرسان أزواجاً ومعهم رجل. وبلا شك أنه هو الله عن الذي كانت جيوشه

<sup>(</sup>۱) يقصد هنا أن الأسد صرخ على مطلع ، أي من مكان يطلع منه على غيره، وقد عبر عن ذلك بالمرصد في.ن.ع، حيث قال : «ثم صرخ كأسد أيها السيد النائم أنا قائم على المرصد دائما». وترجمتها أن يقول المؤلف : فصرخ الأسد أنا واقف أيها الرب على المطلع بالليل وبالنهار .

<sup>(</sup>٢) في .ت  $_{(0,0)}$  وإذا برجل قد  $_{(0,0)}$  ، وليست في .د ، ولامعني لها .

<sup>(</sup>T) ((T) (T) (T

<sup>(</sup>٤) في النسختين ((3) مفاعيل (3) وصواها ما أثبت .

مرادیف $^{(1)}$  أزواجاً، (وأبان) عن السقوط الكائن من فتح بابل $^{(1)}$  وإسقاط أصنامها $^{(7)}$ .

وختم (٤) إشعيا كلامه : «إن هذا من عند رب الأجناد» .

ثم أفصح بنبوءته عن الأمكنة والأشخاص ، أما عن الأمكنة فقال:  $(coloredic{C}^{(3)})$  تصرخ إلي من ساعير  $(coloredic{C}^{(3)})$  ياحارس فقال الحارس: ارجعوا وأقبلوا) $(coloredic{C}^{(4)})$ .

<sup>(</sup>١) أي يردف بعضها بعضا .

<sup>(</sup>٢) في .ت «بغداد» وما أثبت من .د ، وهو الصواب . وكان فتح العراق ومن ضمنه بابل من قبل حالد بن الوليد، ثم من بعده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ، في زمن الخليفتين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما قبل سنة  $^{ 1}$  ٢هـ .

<sup>(</sup>٣) هنا حاشية في .د ، وليست في .ت ، وهي قوله ( اعلم أن هاهنا سمى إشعيا مكة باسم مجازي وهو بابل ، لأن هناك أيضاً تبلبلت الآراء والعقول في أمر نبوة النبي ، وانقسمت عندما تساقطت أصنامها، كما خبر ذلك هو مشاع في القصة الحلبية وغيرها).

<sup>(</sup>٤) في النسختين « وغلق » وأفصح منها ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) «دومة»: هي دومة الجندل، وهي شمال الجزيرة العربية في منطقة الجوف، ولا تزال تعرف بهذا الاسم . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٣٨١ .

<sup>(7)</sup> «ساعير»: هي منطقة جبلية تقع مابين البحر الميت وخليج العقبة، وكانت تسمى أدوم ، ويقع جزؤها الشرقي الآن ضمن المملكة الأردنية الهاشمية . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص718 .

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أن دوما هو الولد السادس من الاثنى عشر، أولاد سيدنا إسماعيل، وهذا الولد هو الذي عمر هذه البلدة، وقبيلته كانت ساكنة فيها، وهي التي استغاثت وصرخت للنبي: يا حارس، كما أخبر هنا إشعيا . وقوله السابق إن هذا من عند رب الأجناد قد وافقه سيدنا عيسى وأكده بقوله: بأن هذا كان من قبل الرب وهو عجيب في أعيننا) .

أقول: إن (رساعير) اسم إيالة (١)، و((دوما)) اسم بلد في ساعير (٢) قد كانت مثقلة بالضلال، وأهلها بلسان الحال قد استغاثوا بالحارس، أي بالنبى اليقظان فحاوهم: ((إلى الله ارجعوا واقبلوا)) (٣).

وأما عن الأشخاص فقال: ((ثقل على العرب حسبتم تبيتون في الغاب)) ( $^{(1)}$ .

والمعنى الذي أورده في أول الإصحاح، أي ثقل البحر البري قد أورد توجيهه هنا: بأنه يكون على العرب، لقوله: ((ثقل على العرب))، أعنى: أن أول توجيهه وإنذاره كان إلى العرب ثم إنه جمع بقوله: ((تلاقون العطشان بالماء ياسكان التيمن (٥) واحرجوا بالخبز للقاء المنهزم)).

إن هذه النبوءة من إشعيا قد انطبقت على نبينا محمد الله من دون شك ولا مراجعة، إذ إن إشعيا المشار إليه ماترك مقطعاً من هذا الإصحاح

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين، ولعلها أيله ، وهي أيلات على خليج العقبة ، وهي مدينة في منطقة الأدوميين، الذين كانوا يسكنون سعير . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص١٤٣ . (٢) هذا من ضمن ماقيل في المراد بدومة . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٢٨٠ . (٣) في .د حاشية وليست في .ت وهي « اعلم أن هذا القول : أي ارجعوا إلى الله وأقبلوا كان لهج وإنذار النبي الكريم ، لأن كذا كانت ألفاظه الشريفة ومضامينه ». (٤) هكذا أمكن قراءتما من .د ، أما .ت فهي هكذا « ثقل على العرب إذا آية تتوا في الغاب»، أما .ن .ع. فهكذا « وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين ياقوافل

الردانيين ».

<sup>(</sup>٥) في .ن.ع. «ياسكان أرض تيماء ».

خالياً من إشارة، ورمز على نبينا على نبينا الله في هذا العدد الذي هو الخامس عشر يقول: ياسكان التيمن – أي القبلة (١) – اخرجوا بالخبز والماء للقاء المنهزم، فبقوله:المنهزم كأنه يتعمد شخصه السامي الشريف، لأنه في أول نبوته حينما الهزم (٢) وهاجر من وطنه، أي من مكة المشرفة وجاء إلى المدينة المنورة، فعلى الطريق قدم له الخبز والماء من سكان التيمن (٣) (\*).

<sup>(</sup>١) التيمن أو تيماء. قال في القاموس:  $_{\rm W}$  اسم عبري معناه اليميني أو الجنوبي  $_{\rm W}$ . انظر: قاموس الكتاب المقلس ص $_{\rm YYA}$ .

<sup>(</sup>٢) قوله: (الهزم) تعبير لا أراه مناسباً، لأن النبي الله خرج مهاجراً لما منع من الدعوة إلى الله وأراد الكفار قتله لذلك. وقد سمى الله عز وجل خروجه من مكة نصراً في قوله: ﴿ إِلا تُنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين التوبة (٤٠) فقد نصره الله على الكفار في ذلك و لم يحقق لهم ما أرادوا، بل كان في تلك الهجرة النصر المؤزر على الكفر وأهله إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) لعله يشير إلى قصة أم معبد التي ذكرها أهل السير ، ومختصرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجراً مر بخيمة أم معبد الخزاعية ، «وخزاعة من اليمن» ، فأرادوا القرى فلم يكن عندها شيء ، فدعا النبي عليه بشاة ليس فيها شيء من الحليب ، فمسح ضرعها ثم حلبها فدرت فشربت المرأة وشرب الرسول في وأصحابه منها . ومما يصدق على كلامه ملاقاة أهل قباء من ضواحي المدينة له في حين خرج مهاجراً ونزوله عليهم وإكرامهم له، ثم ماكان من الأنصار وهم من أهل اليمن في الأصل من القيام معه ونصره في . انظر دلائل النبوة للبيهقي ٢٢٢/٢ و ٢٢٧ ، سيرة ابن هشام ٢٥٥٢ ٩ .

ولفظة التيمن مع لفظة العرب السابقة عليها هما من أكبر الأدلة على ظهوره من تلك المحلات لا من سواها، وفي المقطع الذي يتلوه قد عطف إشعيا بضمير الجمع إذ قال: «لأهم منهزمون من قبل السيوف، من وجه السيف الحاضر، من وجه القوس الموترة، ومن وجه الحرب الشديدة»؛ يعني أن حصومه ينهزمون في عودته ورجوعه عليهم من قبل السيوف من وجه السيف، كما جاء الأمر عليه بقوله تعالى له فروقاتلوا المشركين كافةكما يقاتلونكم كافة (1)، وكذلك جرى ذلك الالهزام على أعدائه، أعني: من جراء سيفه وقوسه الموترة والحرب الشديدة، وكلام إشعيا «بأهم منهزمون» متوجه على العرب وعائد ضميره إليهم، (والدليل) على ذلك هو قوله: «ثقل على العرب».

وترى هذه المعاني موضحة (٢) في محلاتها، إذ أن سيدنا محمداً هي هو الذي كان وروده كثقل البحر، وكان هو بحراً برياً وليس مائياً، وهو الذي أتى لنا من البر من بلد مخيف، مثلما تأتي الزوابع من الجنوب، ولهب العصاة (\*\*).

<sup>(</sup>٠) حاشية: (اعلم أنَّ لفظة التيمن هي لفظة عبرانية ومعناها في العربي القبلة،التي قد ظهر منها نبينا الأعظم .)

<sup>(</sup>١) التوبة آية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) في النسختين « مفصحة » ، وفصاحتها ما أثبت.

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنّ قوله: من بلد مخيف أي من مكة المشرفة التي كانت مخيفة لقلة تمدن سكانها يومئذ، [وقد وجد في التوراة العبرانية عوضاً عن قوله «من بلد مخيف» مكتوب «من المدينة المنورة] (قلت – المحقق –: وهذا القول بعيد ، الأن المدينة لم تسم إلا

وهو الذي قد نادى صحابته: قوموا ياأيها القواد ودربوا (بالأتراس)<sup>(1)</sup>، وكان في فارساً، وجيوشه المراديف الراكبين الجمال والخيل، والحمير<sup>(\*)</sup>. وهو الأسد الذي صرخ ((على مطلع الرب: أنا واقف)) ، أي على مناظر الرب وأوامره، أنا واقف نهاراً وليلاً، وهو الرجل الراكب أزواجاً من الفرسان ، العارف سقوط بابل {قبل كونه} ( $^{(7)}$ ) مع أصنامها، الصائر ( $^{(7)}$ ) فيما بعد من أمته وخلفه، وهو الذي نادته دوما من ساعير: يا حارس، و أجا كها: ((إن طلبتم فاطلبوا ارجعوا إلى الله واقبلوا)) ( $^{(*)}$ ).

وهو الثقل الذي كان (٤) على العرب العصاة الذين الهزم منهم وهاجر، وقد لاقوه سكان التيمن أي القبلة بالخبز والماء، وفيما بعد عند

بعد مجيء النبي عليه السلام، إلا إذا كان يقصد به صفتها . والله أعلم) ، وقوله: نهب العصاة يجوز إن ذلك القول كان حرفياً أيضاً بالفعل وكان لمحاربيه، كما أمر الله قبله يشوع ابن نون وموسى بمثل ذلك بنهب العصاة ).

<sup>(</sup>۱) في النسختين «بالأترسة » وصوابها ما أثبت ، والأتراس جمع ترس ، وهو ماكان يتوقى به في الحرب ضربات السيوف . انظر: المعجم الوسيط ص٨٤ .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (ا علم أن هذه الأشكال من المراكيب والمراديف هي وحدها كافية أن تثبت هذه الشهادة على المختار، [لكون تلك المذكورات هي من خصال العرب].).

<sup>(</sup>٢) قبل كونه ، أي قبل وقوعه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، أي الذي وقع من أمته فيما بعد .

<sup>(•)</sup> حاشية: ( اعلم أنَّ لفظة ياحارس هي اسم من جملة أسمائه الشريفة وهي مشهورة وموجودة في كتب كثيرة منها دلائل الخيرات [وقد تراها مكتوبة في العبراني «الحريص أو الحافظ»]).

<sup>(</sup>٤) في النسختين « وهو الذي كان الثقل » وفصاحتها ما أثبت .

رجوعه غدت أعداؤه (منهزمين) من وجهه ومن سيفه وقوسه من وجه حربه الشديد .

وبالاختصار أقول: إن إشعيا قد ختم كلامه بهذه الجملة الحاملة تلك الإشارة الوافية المعنى بقوله: «بأن هكذا قال لي الرب في انقضاء سنة كسنة الأجير يفني كرامة قيدار وبقية عدد أصحاب القسي الجبابرة من بني قيدار يتقللون فإن الرب إله إسرائيل تكلم».

أقول: إن معنى قوله في انقضاء سنة كسنة الأجير؛ أراد به حولاً طويلاً وثقيلاً، إذ إن الأجير المستأجر قد يحسب سنة استئجاره ألها طويلة ثقيلة ونبينا رسول الله على المشبه بالبحر البري من بعد انتهاء هذه السنة الطويلة التي حاهد فيها، التي شبهها إشعيا كسنة الأجير قد أفنى فيها جميع كرامة قيدار، لأن «قيدار» قبيلة وهي (سلالة)(1) من ثاني ولد من أولاد سيدنا إسماعيل، التي كانت تحارب رسول الله محمداً على المعت دينه الشريف(1)، وأنشأت عليه الحروب الردية، فسحق قسني جبابرهم وتقللوا

<sup>(</sup>١) في النسختين ( سلسلة منسحبة من ثاني ) وفصاحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) واضح أن مراد المصنف - رحمه الله - أن سلالة قيدار ثاني أولاد إسماعيل التَلْيَلِينَ قد حاربوا النبي على ، إلا أنه لم يتبين لي مراده أي قبيلة من القبائل هي ، ومن المعلوم أن النبي على من قريش ، وقد حاربته قريش إلى أن دخلوا جميعا في الإسلام ، بعد أن قتل من قتل منهم في السنة الثامنة للهجرة ، ثم ابتدأت قبائل العرب في الدخول في الإسلام بعد كفرها ، كما أن نسب النبي على الثابت منه إلى عدنان وبعد عدنان لايتضح نسبه إلى إسماعيل النبي ، ولكن بعض النسابة جعلوا عدنان من ولد قيدار بن إسماعيل ،

كما تنبأ عليهم إشعيا بقوله: «يفني جميع كرامة قيدار وبقية أصحاب القسي الجبابرة، من بني قيدار يتقللون، فإن الرب إله إسرائيل تكلم». وهذه [النبوءة مربوطة بجملة علامات] ومنطبقة على نبينا الأعظم الدون) سواه .

وبعضهم جعلوه من ولد نابت بن إسماعيل الطَّيْكُلُّا ، ولكن كل ذلك لايثبت بخبر صحيح. انظر في ذلك تاريخ الطبري ١٦/١ه.

#### الشهادة التاسعة

إنه في الإصحاح الثالث والثلاثين من تثنية الاشتراع قد أفادنا سيدنا موسى نبوءة، وإشارة عن الأرض، التي منها خرجت شريعة وأنوار سيدنا محمد هذا وهو جبل فاران، الذي في أرضه موجود مكة المشرفة بقوله: (رجاء الرب من سيناء، وأشرق لنا من ساعير، واستعلن من جبل فاران» (1).

أقول: أما قول سيدنا موسى بأنه (رجاء الرب من سيناء)، أي أنه تعالى أورد شريعته بكتاب التوراة في سيناء ، وأما قوله: (روأشرق لنا من ساعير)، فهي نبوءة عن شريعة عيسى، لأن (رساعير)، كما كتب عنها في سفر التكوين، وفي كتب الجغرافيا هي معلومة، بأن فيها أشرقت البشارة والإنذار في الديانة النصرانية ، لأنها كانت من حظ سبط يهوذا ، وعيسى كان من سلالة سبط يهوذاً.

<sup>(</sup>١) تثنية ٢٣:١.

<sup>(</sup>۲) هذا على أساس ماذكره النصارى في كتابهم من ذكر نسب المسيح التَلَيِّلِينَّ ، وأنه يعود إلى داود التَلَيِّلِينَ ، وداود من سبط يهوذا بن يعقوب التَلَيِّلِينَ . والصحيح أن المسيح التَلَيِّلِينَ ليس من سبط يهوذا، ولا من نسل داود. ويكفي في الدلالة على كذب النصارى في ذلك ، أن صاحب إنجيل متى جعل المسيح ابن يوسف خطيب مريم المزعوم ، ثم في النهاية جعله من نسل سليمان بن داود التَلَيِّلِينَ أما صاحب إنجيل لوقا فجعله ابن يوسف، ثم في النهاية جعله من سلالة ناثان بن داود، في سلسلة نسب لا تلتقي مع الأولى إلا في الاسم الأول والأخير ، فهذا دليل واضح على كذب النصارى المتعمد، أو غير المتعمد

فيما ذكروا وقد أنكر المسيح على اليهود هذه الدعوى كما ذكر متى في ٤٣:٢٢ ، وفيه ( وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلاً : ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له : ابن داود ، قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك ، فإن كان داود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه ( .

والصحيح أن المسيح من سلالة هارون الطَّيْكُلُمُ الذي يعود إلى لاوي بن يعقوب الطُّيكُلُمُ وذلك لعدة أدلة :

أولاً – أن مريم أم المسيح الطَّيْلاً كانت منذورة للعبادة ، وهذا الأمر وهو النذر وخدمة معبد اليهود خاص ببني لاوي ، كما هو في تشريعاتهم .

ثانياً - أن أليصابات زوجة زكريا حسب ما ذكر النصارى نسيبة مريم وقريبتها ، وهي من بنات لاوي، فتكون مريم كذلك ، لأن كل رجل من بني إسرائيل يأخذ من سبطه وليس من سبط آخر .

رابعاً - أن الله ﷺ ذكر قول اليهود لمريم ونسبتهم لها إلى هارون، حيث قال تعالى: ﴿ مَا أَخِتُ هَارُونِ مَا كَانَ أُمُوكُ امرأُ سُوءُ ومَا كَانْتَ أَمْكُ بِغِيا ﴾ مريم آية ( ٢٨).

فقولهم «يا أخت هارون » من جنس قول يا أخا تميم ، يا أخا العرب ، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره ، ١١٢/٣ عن السدي. وكان النصارى قد طعنوا في القرآن الكريم بناءً على هذه النسبة بين مريم وهارون، ظناً منهم أن هارون المذكور في الآية هنا هو هارون أخو موسى عليهما السلام، فقد روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى نجران، فقالوا له: أرأيت ما تقرءون ﴿ يا أخت هارون ﴾ ، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ، قال: فرجعت فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ،

وأما قوله: «واستعلن من جبل فاران»، فمعناه أنه من هناك ظهرت شريعة الله تعالى وناموسه العظيم، الذي هو القرآن الشريف الذي أنزل على المصطفى الكريم، لأن جبل فاران وأرضه هو ظرف لمكة المشرفة، حيث كان يتردد هذا، وولادته كانت هناك، وله فيها أحاديث كثيرة وعجيبة.

ولفظة فاران لها معان كثيرة في ((شوراش)) العبراني، أي القاموس، منها الجبل الظليل، ومنها الجبل الذي فيه مغر مجوف من داخله، كما ترجمت هذه اللفظة من اللغة اليونانية .

فقال: «ألا أخبرتهم ألهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم». أخرجه .م.٣/٥٨٠. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا بطلان هذا الطعن ، وأن هارون المذكور في الآية ليس أخاً لمريم ، كما ظنوا . ولا شك أن ذلك لا ينفي أن تكون مريم من سلالة هارون عليه السلام ، بل إن القرطبي نقل عن مقاتل أنه قال في قوله تعالى: ﴿إِنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل عمران ( ٣٣ ). قال: هو عمران أبو موسى وهارون . فعليه تكون مريم من نسله ، لأن قصتها ذكرت بعده مباشرة . انظر: تفسير القرطبي ٤/ ٣٠ .

أما ساعير التي وردت في البشارة هنا فلا يبعد أن يكون المقصود بها جبلاً في منطقة يهوذا بحساور لقرية يعاريم على مسافة تسعة أميال غربي القدس . انظر قاموس الكتاب المقدس ص٤٦٧،٧٢٩ وفي تلك المناطق بعث المسيح عليه السلام .

وجبل مكة الذي شرحنا عنه، الذي موقعه بقرها مسافة ثلاثة أميال، واسمه الآن ((غار حراء)) (()) بمعنى المغور، الذي كان الحقيق يختلي فيه في مغارة ثمان سنوات (()) معتزلاً لفراغ القلب بالذكر، وفيه أوحى الله تعالى (()) إليه بواسطة جبرائيل عليه السلام (()) والذي يؤكد ذلك ظهور أنوار سيدنا محمد الحقيق منه وشريعته الغرّاء وليس سواها، كما قد يثبت هذا

<sup>(</sup>١) غـــار حـــراء: هو المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاءه الوحي فيه . وهو يقع في شرق مكة ، وهو الآن داخل مدينة مكة. انظر بعض هذا في : معجم البلدان،٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من ذكر أن مدة اختلاء النبي الله بغار حراء ثماني سنوات ،وإنما روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بديء به رسول الله الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الحلاء ، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يبزع إلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاءه الحق وهو في غيار حسراء ». قال ابن حجر : «أصل الخلوة قد عرفت مدتما وهي شهر ، وذلك الشهر كان رمضان ((. انظر صحيح البخاري مع الفتح ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين «يوحي(( ، والصواب ما أثبت، لأن الله تعالى أوحى إليه فيه أول مرة، كما هو ثابت في الحديث المذكور في الحاشية قبله ، و لم يستمر الوحي إليه فيه، ولا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام رجع إليه ، واستمر يوحى إليه فيه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في .ت « هو بهذه الصورة بحوز ممغور » ، وليس لها معني ، وليست في .د.

الباب حبقوق النبيي (١) في الشهادة التي تتلو هذه، إذ إنه مع ذكره اسم فاران، يعين أيضاً جهتها، التي هي القبلة لئلا تجهل وتلتبس (\*).

وأيضاً أقول: إن لفظة فاران مشتقة من فاران في اللغة العبرانية، وتعريبها المتجمّل المتزين، وكأن حبقوق مع موسى عليهما السلام يقولان عن نبينا: إنه يأتي من الجبل المتزيّن. وجبل مكة يصدق عليه هذا الاسم

<sup>(</sup>١) في النسختين قال ﴿ حبقوق النبي ﴾ ، و لم يثبت عندنا نبوته بنص صحيح .

<sup>(·)</sup> حاشية: ( اعلم أنّ بعضاً من النصاري يتوهمون أن فاران هي بقرب جبل سيناء ، والحال لو ألها كانت هذه فاران المشار إليها من موسى، لكان يلزم أن يذكرها في هذه الشهادة قبل ساعير ، وقد تراه أنه ذكرها بعد ساعير حلاف واقعهما، وأيضاً إن فاران التي وجودها بقرب سيناء هي برية كما أفاده عنها التوراة، وههنا موسى عليه السلام يذكر جبلاً بقوله: من جبل فاران ، والقاعدة في ذلك أن تلك البرية دعيت فاران لسبب أهًا ظليلة في الأشجار الهيشية ، والجبل الذي هو بمكة سماه موسى ههنا فاران لكونه مجوفاً مغورا ، ولفظة فاران هي عبرانية تقبل الوجهين عدا غيرهما، أي انها تترجم بحوف مغور، وتترجم أيضاً ظليل، فإذا كانت قرائنها في كتاب التوراة مذكورة برية يلزم أن تفهم ألها ظليلة، وإن كان لفظة فاران قرائنها حبلاً فينبغى لنا أن نفهم بألها حبل مجوف مغور، فههنا في قول موسى: إنه يستعلن من جبل فاران ، فعلم أن هذا هو جبل فاران، الذي فيه المغارة، الذي هو بقرب مكة المشرفة، وفيها كان على يختلي. وهذا الجبل هوفي القبلة أيضاً، كما شرح عنه المؤلف عن موسى وحبقوق ، وبالاختصار إن لفظة حبل فاران هي بالعربي حبل غار، وهو اسم شهير ومعلوم لجبل مكة المشرفة، وإن قلت: إنه مشتق من فاران وهو بالعربي أيضاً المتزين منطبق عليه هذا الاسم أيضاً من كونه متزيناً في وجود بيت الله، الذي يشرحه المؤلف بعد ذلك).

أيضاً، بحيث هو المتحمل بوجود بيت الله، الحرم الأعظم المبني فيه من دهور عديدة، قبل ظهور النبي الكريم من سيدنا إبراهيم، المتردد على تلك الأمكنة، كما هو محرر في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر (1). وقيل من قبله وعاد فتحدد، ومن هذا الجبل ظهر نبينا محمد الأعظم، وكانت صحابته عشرة، كما تنبأ عنهم زكريا في الشهادة السابقة وشهادة الحال، أعني ظهوره في من ذلك الجبل المتزين، الذي هو بالعبراني فاران، هو الإثبات الجاذب لشهادة المقال.

وإن قيل: إن سيدنا موسى تكلم بهذه الاشارة بصيغة الماضي، لأنه قال: «استعلن» ، ولم يقل يستعلن بصيغة المضارع .

فأجيب: أنه من عادة الكتب أن تستعمل صيغة الماضي بمعنى المستقبل في بعض محلات ، ومن واقع الحال قد يعلم ذلك، كما أنه قد قيل من سيدنا داود عن عيسى: ((بأن إلها قام في مجمع الآلهة)) (٢)، على صيغة الماضى، وهو وقتئذ لم يكن قام، وقوله: ((والرؤساء اجتمعوا

<sup>(</sup>۱) لعله يقصد ما ورد في التكوين ٨:١٢ « واجتاز ابرام » إبراهيم « في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة ، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض ، وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض فبني هناك مذبحاً للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل الشرقي بيت إيل ونصب خيمته ، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق فبني هناك مذبحاً للرب، ودعا باسم الرب، ثم ارتحل إبرام ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب ». (١) انظر المزامير ١:٨٢ ، وفيه « الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضى ».

جميعا(1)، ولم يكن بعد اجتمعوا، وأمثاله فهي في الماضي، والنصارى تفسرها بالمستقبل.

<sup>(</sup>۱) المزامير ۲:۲ وفيه « وتآمر الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما ».

#### الشهادة العاشرة

إن حبقوق يقول في الإصحاح الثالث: «ايلواه من التيمن يأتي، والمقدس من جبل فاران يدعس، غطّى السماء ببهجته، ومن شكرانه امتلأت الأرض، بحاؤه يكون كالنور، قرون من يده، هناك مختفية قوته، قدامه يمشي الوبا، ويخرج الشرار لعند قدميه وقف ومسح الأرض، نظر وحل الأمم وتبدد (1) جبال العالم وانحنت آكام الدنيا (7)، العالم هو له(7).

أقول: إن هذه الشهادة قد حلت وكشفت أولاً نبوة سيدنا موسى الطّيِّة، التي سبقت في الشهادة التاسعة، وهي قوله: «استعلن من جبل فاران».

فههنا قد كشفت، وعيّن حبقوق أن جبل فاران هو الذي موقعه في التيمن، التي هي القبلة ( $^3$ )، وليس هو البرية التي هي مجاورة سيناء ( $^3$ )، وليس من حبل فاران يدعس) ( $^7$ )، وسماه حبقوق اللواه أي إله .

<sup>(</sup>١) في النسختين « تبددوا » وصواها مأثبت ، وفي .ن. ع. « ودكت الجبال ».

<sup>(</sup>٢) في النسـختين «وانحوا آكام الدنيا» وصوابها ما أثبت، وفي ن.ع. « وخسفت آكام القدم».

<sup>(</sup>٣) سفر حبقوق ٣: ٣-٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق في الشهادة الثامنة. .

<sup>(</sup>٥) هذا ما ذكروه في قاموس الكتاب المقدس ص٦٦٧ .

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين ، وفي ن.ع.هكذا « الله جاء من التيمن والقدوس من جبل فاران سلاه ». وقال في القاموس عن قوله «سلاه» تعبيرموسيقي، والبعض يقول: إن

وكما قررنا عن لفظة إله ألها بالعبراني مشتقة من «إيل»، التي ترجمتها إلى اللغة العربية طايق (١) (مكين) (٢)، فكأن حبقوق قد عين مكان خروج نبينا في ونعته بقوله «الطايق (٦) من القبلة يأتي ومن جبل فاران يدعس». أي جبل فاران، الذي هو في لصيق الأرض التي فيها مكة المشرفة، وهو في القبلة أيضاً، وليس في حدود سيناء، لأن التي في حدود سيناء هي برية كما قلنا، وههنا حبقوق يذكر جبلاً مثلما يذكره موسى، مع أن برية فاران أيضاً مسكناً لإسماعيل وخلفه، وهناك تزوج (بالمرأة) المصرية. راجع سفر التكوين في الإصحاح الحادي والعشرين (٤).

معناها وقفة موسيقية ، وآخرون يقولون: إن معناها يشبه آمين ، فكأنها تعني « أعط البركة» ، ثم قال :ولكن المعنى الأساسي المقصود من هذه الكلمة غير معروف . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>۱) مراده بها، قدير أو قادر ، وقال في القاموس: إيل: اسم من اسماء الله في العبرية ، وإيل تستخدم بمفردها للدلالة على الإله الواحد الحقيقي ، وكثيراً مايستعمل إيل مع لقب من القاب الله، مثل: «إيل عليون»، «الله العلي»، «إيل شداي» ، «الله القدير». انظر: الكتاب المقدس ص١٤٢.

<sup>(</sup>۲) في .د « الطايق مكين ».

<sup>(</sup>٣) في . د « المكين » بدل الطايق .

<sup>(</sup>٤) التكوين ٢١:٢١ ، وذكر في نسخة .ت الخامس والعشرين، وصواها ما أثبت من .د. وهنا حاشية في .د ، وليس في .ت ، وهو قوله « اعلم أن معنى كلام المؤلف رحمه

فهذا النبي الكريم الذي سماه حبقوق ايلواه ، وأنه يأتي من القبلة من حبل فاران، قد أشار عنه بأوصاف أخر وهي قوله: «غطّى السماء ببهجته، ومن مدحه امتلأت الأرض، وبماؤه يكون كالنور».

فكل هذه الأوصاف تراها منطبقة على سيد المرسلين، بحيث لم يشترك معه غيره فيها، لأنه [ماوجد في الكون نبيُّ أبحج منه وأبحى]، ولا وجد سواه من يمدح في المنائروالمنابر في المساجد والأزقة، من العلماء والفقهاء من الأغنياء والفقراء، وقد ترى جميع ألسنتهم غير هادئة من مدحه وشكرانه وأداء الصلاة والسلام عليه وأنواع البركات، التي لم يكن لغيره صائر مثلها مثل موسى وعيسى عليهما السلام، وذلك تطبيق لنبوءة حبقوق القائلة: «ومن مدحه (١) امتلأت الأرض».

وأثبت «حبقوق» نبوءته عليه الله القرون التي كانت من يده، وهم الصحابة الكرام، التي كانت قوته مختفية فيهم، [لأن حبقوق على بسيط القول تنبأ على أن قروناً في يده، هناك مختفية قوته]، أي في القرون. أعني القوة التي ظهرت بالفتوحات، (وانتشار الدين)(٢) من صحابته النجباء ، الذين قد سماهم ههنا حبقوق «بالقرون»، وأضاف

الله تعالى أعني إن كانت برية حدود سيناء المسماة فاران ، وإن كان جبل فاران، أي جبل مكة المحفور المتزين الظليل فعلى كلا الوجهين هما متعلقان بنبينا .

<sup>(</sup>١) في .ت «ومن شكرانه» ، وما أثبت من.د وهي أوضح.

<sup>(</sup>٢) في النسختين « والإنتشارات الدينية » وفصاحتها ما أثبت .

إلى ذلك بأن «قدامه يمشي الوبا»، وهذا هو وجه الاستعارة التشبيهية، أي أنه شبه موت السيف العجول (١) {الذي عمله} بالوبا، [ وأما على وجه الحقيقة، فنرى هنا «جبقوق» كأنه كان ينظر بعينيه ماقد حدث من أمر الوباء، وكيف أنه أطاع رسول الله هي، لأنه هي لما حضر لديه الوباء مع جبريل التي فأرسله إلى بلدة سكالها يهود، واسمها الجحفة (٢)، التي منها الآن تبتديء أعمال الحج المصري في القعدة ، لأن يهودها في تلك الأيام كانوا كامنين لرسول الله هي الضر، وهذا الوباء هو الذي أرسله ومشى

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ، مراده أنه شبه سرعة الموت بالسيف في الحروب بالوباء .

<sup>(</sup>٢) الجحفة: قرية بين المدينة ومكة، وهي ميقات أهل الشام ومصر، وهي قريبة من مدينة رابخ في الوقت الحالي، وقال ياقوت: قال الكلبي إن العماليق أخرجوا بني عقيل وهم إخوة عاد ابن رب فنزلوا الجحفة ، وكان اسمها مهيعة، فجاءهم سيل واجتحفهم ، فسميت الجحفة . معجم البلدان ١١١/٢ .

ولم أجد من ذكر أن سكانها كانوا يهوداً ، وهي الرواية التي ذكرها المصنف . أما إتيان جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بالوباء، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي عسيب مولى رسول الله عليه السلام بالحمى والطاعون ، فأمسكت الحمى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين » . حم ٥/١٨ . أما إرسال الوباء إلى الجحفة ، فقد روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام قال: « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة، وقدمنا المدينة وهي أوباً أرض الله، وكان بطحان يجري نجلاً تعني ماء آجناً» .

قدامه، وهو مطابق لنبوءة حبقوق هذه حرفياً، كما جاء هذا الخبر في أحاديثه الشريفة في سيرة حياته المنقولة في كتاب مؤلف من الشيخ على برهان الدين الحلبي ، ويسمى القصة الحلبية (١). وقد نقل عنه في حديث آخر بأنه في أرسل قدامه الوباء إلى الشام، وهي بلد من بلد حوران (٢)]. (ويخرج الشرار لعند قدميه) (٣)، إن الشرار الذي أفادنا عنه حبقوق هو الذي قال عنه إشعيا في الشهادة الخامسة: ((بأن حوافر خيله مثل الصوان الذي منه ينبعث الشرار) (٤)، ويخرج لعند قدميه حينما كان يمشي قدامه الوبا ويحارب ويميت أعداء دينه السامي، الموردين الضر عليه، بعد نصحه لهم في كإيليا الذي قتل كهنة باعال (٥) بالسيف، وبدد حبال نصحه لهم

<sup>(</sup>١) على بن برهان الدين الحلبي المتوفى سنة ١٠٤٤هـ ، وكتابه المسمى « السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون » . طبع في ثلاثة مجلدات ، طبعته دار المعرفة ببيروت .

<sup>(</sup>٢) لم أحد من ذكر أن الشام بلد من بلدان حوران ، وإنما الشام كما ذكرها ياقوت هي المنطقة التي تقع شمال الجزيرة العربية ، وحدها من الفرات إلى عريش مصر ، ومن حبل طي جنوباً إلى البحر الأبيض .٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظره في الشهادة الخامسة ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) في .ن.ع. «وعند رجليه خرجت الحمي ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين، وفي .ن.ع. « البعل» . انظر الملوك الأول ١٨: ١٩-٤٠. وملخص ما ذكروه أن إيليا تحدى سدنة صنم من أصنام اليهود ، التي كانوا يعبدونحا في ذلك الزمان يسمى بعل، بأن يحضروا ثورين فيختار سدنة الصنم أحدهما ويذبحونه ويقطعونه ويضعونه على الحطب ، وهو يفعل مثلهم ، ثم هم ينادون معبودهم بعل ، فإن

العالم، أعني: أنه قد شتت ذوي الاقتدار، وانحنت (١) آكام الدنيا له {أعني الممالك، لأن العالم هو له}، بحيث إنه هو سيد الأولين والآخرين.

وبالاختصار: أن سيدنا عيسى ماجاء من التيمن، أي من القبلة كما قال حبقوق، ولا من حبل فاران دعس، وكل هذه الأوصاف المشروحة لم تنطبق عليه (\*) [كانطباقها على المصطفى الله عليه (\*).

أرسل ناراً أحرقت ذلك اللحم فهم على حق وهو على باطل ، ثم هو ينادي إلهه وهو الله تعالى، فإن أرسل ناراً فإلهه حق وآلهتهم باطلة.فكان من أمرهم أن السدنة لم يستجب لهم ، واستجيب لإيلياء فترلت نار من السماء ، وأكلت كل شيء وضع على المذبح ، فعندها قبض على أولئك السدنة ، وكانوا ، ٤٥ كاهناً فذبحهم .

<sup>(</sup>١) في النسختين « وانحنوا » وصواها ما أثبت .

 <sup>(</sup>٠) حاشية: ( اعلم أنّ هذه الشهادة التي هي العاشرة هي مترجمة من اللغة العبرانية خالية من الزغل وعليك بمقابلتها.)

<sup>(• •)</sup> حاشية: ( اعلم أن في هاتين الشهادتين المارتين أعني التاسعة والعاشرة قد ذكر فيها موسى وحبقوق اسم جبل فاران، والمؤلف رحمه الله ترجم لفظة فاران من القاموس العبراني بثلاثة معان: الظليل والمغور والمتزين، وهذه الثلاثة معاني قد انطبقت على جبل مكة بموجب القرائن). وهذه الحاشية ليست في .ت .

#### الشهادة الحادية عشر

إن سيدنا عيسى عليه السلام قد أفاد عن ورود سيدنا محمد المحمد المحمد، وأنه أعظم من كل الأنبياء بقوله في بشارة لوقا في الإصحاح السابع، وفي بشارة متى الإصحاح الحادي عشر: ((إنه لم يقم في مواليد النساء نبي أعظم من يوحنا المعمدان وأما الأصغر الذي هو في ملكوت السماء فأعظم منه)(().

أقول: ياترى (٢) ومن هو هذا النبي الأصغر الذي هو في ملكوت السماء، الذي أفاد وأشار عنه عيسى عليه السلام، وأنه أعظم من يوحنا المعمداني، الذي هو أعظم من كل الأنبياء (٣)، (فلننظر) إلى الوسط من تفاسير علماء النصارى لهذه الآية، ونقول: إن قوماً منهم قالوا: إنها من

<sup>(</sup>١) متى ١١:١١ ، لوقا ٧:٨٠ .

<sup>(</sup>۲) في .د « ليت شعري ».

<sup>(</sup>٣) يوحنا المعمدان هو عند النصارى يحي بن زكريا عليهما السلام ، وليس هو أعظم الأنبياء ، بل الذي عليه أهل السنة أن أعظم الأنبياء هم نبينا محمد ، ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وهم أولو العزم من الرسل ، وهم المجموعون في قوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مربم وأخذنا منهم ميثاقاً عليظاً الأحزاب آية ٧ ، وانظر شرح الطحاوية ص٤٢٤ .

يوحنا الإنجيلي - أحد حواريي سيدنا عيسى -، وقوماً منهم قالوا: [إن هذه الآية مقولة] عن (عيسى نفسه)(١).

فأجيب: إن هذين القولين منقوضان، لأن يوحنا الإنجيلي ماتسمى نبياً على الإطلاق، ولا نعت بأنه أعظم من كل الأنبياء، إذ إن بعضاً من النصارى قالوا: إن بطرس الحواري أعظم منه، وقوماً قالوا: إنه مساو لبطرس (٢)، (ومع ذلك فإنه ليس يوحنا الإنجيلي فقط الذي لم يكن نبياً ، بل لم يكن بعد عيسى من قومه نبي، فضلاً عن أن يدعى أنه أعظم بل لم يكن بعد عيسى من قومه نبي، فضلاً عن أن يدعى أنه أعظم الأنبياء) (١)، وصريح الآية تشهد عن الأصغر بأنه نبي، وأنه أعظم من كل الأنبياء .

وأما الذين فسروا هذه الآية على شخص عيسى فنقول لهم: إن سيدنا عيسى ليس هو من مواليد النساء الطبيعية المعتادة، كمثل المعمداني،

<sup>(</sup>۱) هناك قول ثالث يدعيه كثير منهم ، وهو زعمهم أن المراد به أقل نصراني أعظم من جميع الأنبياء، لأن النصارى آمنوا بالمسيح المصلوب في زعمهم ، فاستحقوا أن يكونوا بذلك أعظم ممن لم يتحقق لهم ذلك . انظر تفسير العهد الجديد ، وليم باركلي ٢٣٦/١، وتفسير العهد الجديد ، إصدار دار الثقافة ص٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر قاموس الكتاب المقدس ص٩ - ١٧٧،١١ .

<sup>(7)</sup> عبارة مابين القوسين في النسختين هكذا (7) ومع ذلك أنه ليس يوحنا الإنجيلي وحده ماتسمى نبيا بعد عيسى ولاخلافه ادعى بعظمة النبوة (7) وكتبتها حسب ما فهمت من مراد المصنف .

أو كباقي (١) الأنبياء، حتى يستدل بأن هذه الآية مشيرة عليه، لأنه التَّلِيَّانَ مولود من آنسة (٢) بتول (٣) عذراء، ولم يولد بالأوجاع والزرع النكاحي، والعامل النسائي المألوف، كالمعمداني أو كباقي الأنبياء.

فبإبطال هذين [القولين]  $^{(3)}$ ، وعدم احتمال المعنى (لهما) وإسقاط الدعوى: ما يوجب أن يكون المضمون منصرفاً ومقولاً عن نبي آخر شهير عظيم خلافهما تنطبق عليه الآية: فيكون النبي  $^{(7)}$  الموعود به من عيسى هو من مواليد النساء الطبيعية المألوفة مثل يوحنا وباقي الأنبياء، ومنعوتاً وشهيراً بالعظمة .

ونرى أنه لم يقم نبي بعد المعمداني بهذه الصفة، (بل لم يوجد من تسمى) (٢) أصغراً وعظيماً وموجوداً في عالم الأرواح، تطبيقاً لإشارة سيدنا عيسى، سوى سيد المرسلين الأولين والآخرين، [وهو الذي قيلت

<sup>(</sup>١) في النسختين « مواليد الأنبياء » وصحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) أنسة هي الفتاة التي لم تتزوج . انظر المعجم الوسيط ص٨٩ .

<sup>(</sup>٣) البتول من النساء : العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله . المعجم الوسيط ص٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في .ت « الوجهين » والمثبت من .د .

<sup>(</sup>٥) في النسختين «عليهما »، وفصاحتها مأأثبت .

<sup>(</sup>٦) العبارة في النسختين هكذا «أي أن يكون هذا النبي » وفصاحتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) في النسختين العبارة « لابل وتسمى » وصحتها كما أثبت .

عنه هذه النعوت على الذي قال عنه موسى الكليم في الشهادة الأولى: «إن الرب إلهكم سيقيم نبياً من إخوتكم مثلى ...».

وأيضاً نقول: إن لفظة الأصغر المقولة بهذه الآية الإنجيلية هي في اللغة اليونانية «اوميكرتيروس»، وهذه اللفظة عند علماء الغراماتيك (١) والنحو يونانياً وعربياً تفيد المبالغة بالصغر، كما أن لفظة «ميغاليتوروس» [التي هي أعظم]، وهذه المبالغة بالصغر تصدق على المختار من كونه هو الأصغر في كل الأنبياء، إذ إنه آخرهم جميعاً وأتباعه، وبأن هذا الأصغر هو الأعظم بالمجد والشرف، وقد علم منه بأنه أي: نبينا هو الأصغر بالتأخير، وهو الأعظم بالمجد والشرف والكبير (في رتبة النبوة ،،، انتهت الشهادات).

<sup>(</sup>١) لعله يقصد علماء القواعد، لأن قراماتيك يبدو أنها النطق للكلمة Grammatical والتي تعني الأمر الخاص بقواعد النحو والصرف. انظر: المغني الأكبر - عربي - إنجليزي ص٧٧٠ .

الباب الخامس

( التناقضات في التوراة والإنجيل الدالة على تحريفهما )

# الباب الخامس ( التناقضات في التوراة والإنجيل الدالة على تحريفهما )

في الشكوك الناتحة من القضايا المتناقضة، والقصور الحاصل من ركاكة الجمل الغير مرتبطة، الموجودة في كتب العهدين، المفيدة بأن التوراة والإنجيل مزوران، وذلك بأصرح عبارة وأجلى بيان .

### الشك الأول

متى الإنجيلي في الإصحاح الأول يقول: «إن يورام أولد عوزيا» (۱)، ويناقضه سفر الأيام الأول في التوراة في الإصحاح الثالث حيث يقول إن: «ابن يورام أخزياهو وابن أخزياهو يواش وابن يواش امصيا وابن امصيا عوزيا» (۲). (\*\*)

(\*) حاشية : (جدول الفرق:

| التوراة (الأيام ١) | الإنجيل (متى) |
|--------------------|---------------|
| يورام              | يورام         |
| أخزياهو            |               |
| يواش               |               |
| امصيا              |               |
| عوزيا              | عوزيا         |

<sup>(</sup>١) متى ١:٨ .

<sup>(</sup>٢) أخبار الأيام الأول ١١:٣

## شرح صورة التناقض

إن الفرق ههنا يظهر أن متى قد نقص ثلاثة ملوك من هذه السلسلة عن سفر الأيام الأول، وهم «أحزياهو، ويواش، وامصيا»، لأن متى ذكر أن يورام ولد عزيا، والحال أن في سفر الأيام الأول يذكر خلاف ذلك، وهو أن عوزيا هو ابن امصيا، وليس هو ابناً ليورام كما ذكره متى، بل إن يورام هو جد جد عوزيا(١).

وإن قيل في حل هذا الشك الذي هو الشك الأول: إنه مكتوب في سفر أستير، التي كان أخذها ابن عمها مردخاي من بعد موت أبيها ورباها، وصارت كابنة له (٢)، وعلى هذا المنوال صار عوزيا ابناً ليورام.

فأقول: نعم إن ﴿أستير›› صارت بحسب التربية كابنة لمردخاي، ولكن هنا عوزيا لم يذكر عنه أن يورام ربّاه حتى إنه كان يدعى ابناً ليورام، لأن يورام كان قد مات قبل ثلاثة أجيال من ولادة عوزيا، ثم أستير لم يُقَل عنها

في هذا الجدول يظهر نقص الثلاثة ملوك في الإنجيل .

<sup>(</sup>١) في النسختين في هذا الموضع « حاشية » وجعل كل مابعدها إلى نهاية الشك الأول من الحاشية، ولا يظهر أن ذلك صحيح لأن الكلام متصل ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٢) انظر أستير ٧:٢ .

إن [مردخاي ولدها كما قال ههنا متى: إن] يورام ولد عوزيا، بل قال: إن أستير قد صارت كابنة لمردخاي .

وأيضاً أقول: إن متى (ثنى)(۱) بتأكيد سلسلته إذ قال: "إن من داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً (۲)، فيظهر أن كلامه (مرتباً محدداً)(۳)، يريد به أن يورام ولد عوزيا بالفعل، (وليس عنده علم بنقص ثلاثة أنفار)(٤) من سلسلته، الذين لو حسبهم متى لكان ينبغي أن يكون عدد الأجيال من داود إلى سبى بابل سبعة عشر جيلاً.

وإن قيل: إن متّى قد ترك هؤلاء الثلاثة أنفار من سلسلته من أحل أهم خطاة.

فأجيب: وعساه أن يترك الكثير من السلسلة ، لأنه يوجد من هو (أكثر خطأً) منهم بكثير، مع أنه لم يكن قصده أن يعد [الصالحين فقط، بل] (أراد ذكر) سلسلة ولادهم، سواءً كانوا صالحين أم طالحين،

<sup>(</sup>۱) في النسختين « استثنى » وصواها مأثبت.

<sup>(</sup>٢) متى ١٧:١ .

<sup>(7)</sup> في النسختين (7) برتبة تفقيط (7) ولعله يريد أن كلامه محدد بالعدد المذكور، وصواها ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين في النسختين هكذا «وليس عنده شبهة بأن الثلاثة أنفار ناقصون» وصحتها ما أثبت .

بحيث إنه ذكر أشقى منهم بكثير. فمن هذه الأدلة [الأربعة] يثبت النقص والتزوير (١) في إنجيل متى.

وإن قيل: إن كتاب التوراة قد جرت (فيه العادة) مثل هذا النقص كما ورد في الشك التاسع والعشرين عن سلسلة هارون .

فأجيب: إن كان متى يقتفي آثار التوراة (التي كتب فيها)<sup>(۱)</sup> سلسلة هارون بالنقص، ويستند على العادة، فالنقص المكتوب في التوراة على من تسند عادته.

وأيضاً أقول: إن الابن إذا ثبت عليه (عمل فاسد أخذه) (٣) عن أبيه فلا يخلصه الاعتذار بأن يقول: هذا العمل هو عادة أخذها عن أبي ، بل إن الحق يعطى للخصم، وأن يُخطأ الاثنان كلاهما معاً.

<sup>(</sup>١) في .د قال « التحريف » بدلاً من « النقص والتزوير».

<sup>(</sup>٢) في النسختين « الكاتبة » وفصاحتها ماأثبت .

<sup>(</sup>٣) في النسختين هكذا « إذا أثبت عليه ذلة نقص بعادة عن أبيه » وفصاحتها ما أثبت .

#### الشك الثابي

في إنجيل متى في الإصحاح الأول يقول: ((إن يوشيا ولد يوخانيا، ويوخانيا، ويوخانيا، وشألتئيل، وشألتئيل ولد زروبابل (۱)، وزروبابل ولد أبيهود)(۱). ويناقضه سفر الأيام الأول في الإصحاح الثالث إذ إنه يسحب هذه السلسلة (مخالفاً)(۱) لمتى، لأنه يقول: إن يوشيا، ولد يهواقيم ويهواقيم، ولد يوخانيا، ويوخانيا ولد شألتئيل وأخوه فدايا، وفدايا ولد زروبابل، وزروبابل ولد سبعة أولاد وهم: مشولاهم، وحنانيا، واحشديا، واوهيل، وبارحيا، وحسديا، ويوشحشد، واشموميت، أختهم (\*\*)

(\*)**حاشية**: (حدول

| التوراة (الأيام١) | الإنجيل (متى) |
|-------------------|---------------|
| يوشيا             | يوشيا         |
| ياهوياقيم         | • • •         |
| يوخانيا           | يوخانيا       |
| شألتئيل + فدايا   | شألتئيل       |
| زروبابل           | زروبايل       |
| •••••             | أبيهود        |

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين، وفي .ن.ع الأسماء هكذا على الترتيب «يكنيا شألتئيل زربابل». وهذه الحاشية ليست في .د.

<sup>(</sup>۲) متی ۱۱:۱

<sup>(</sup>٣) في النسختين «ضداً » وفصاحتها ما أثبت .

{إن زروبايل ولد سبعة أولاد ذكور وابنة، ولا ترى واحداً منهم اسمه أبيهود كما ذكر متّى}.

#### صورة التناقض

أقول: إن ههنا ثلاث مشاكل:

أولاً: إن متى يقول: إن يوشيا ولد يوخانيا، وفي سفر الأيام الأول يقول: إن يوشيا ولد يهواقيم ،ويهواقيم هو الذي ولد يوخانيا ابن ابن يوشيا، وليس هو ابن يوشيا كما في سلسلة متى .

ثانياً: إن متى يقول: «إن يوخانيا ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زروبابل»، وفي سفر الأيام الأول قال ضد ذلك: «إن يوخانيا ولد شألتئيل وأخوه فدايا، وفدايا هو الذي ولد زروبابل» (١) فيكون شألتئيل عم زروبابل أخا أبيه، وليس هو أباه كما غلط متى.

**{وإن قيل**: إن سفر عزرا<sup>(۳)</sup> ونحميا <sup>(۱)</sup> ذكرا أن زروبابل هو ابن شألتئيل كما ذكره متّى.

<sup>(</sup>١) يوخانيا هو الذي يطلق عليه في .ن.ع « يكنيا».

<sup>(</sup>٢) سفر الأيام الأول ١٩:٣ .

<sup>(</sup>٣) عزرا ٣: ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) نحميا ١:١٢ .

فنقول: إن الفرق صار فيما بين نحميا وعزرا وبين سفر الأيام الأول }.(١)

ثالثاً: إن متى ذكر أن زروبابل ولد أبيهود، وفي سفر الأيام الأول قال عكس ذلك: إن أولاد زروبابل كانوا بالعدد سبعة، وابنة اسمها اشمونيت (٢)، انظرهم [مسطرين في السلسلة المشروحة تجاهك لاترى واحداً منهم اسمه أبيهود، بل إن أسماءهم متباعدة عما كتبهم متى الإنجيلي، عدا أن باقي هذه السلسلة من زروبابل إلى عدد ستة أسماء تنتهي بم سلسلة التوراة المدونة في سفر الأيام الأول جميعهم متغيرون في إنجيل متى، لأن متى كتب (أن زروبابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد ألياقيم، وألياقيم ولد عازر، وعازر ولد صادوق، وصادوق ولد آخين (٢)». وأما في التوراة في سفر الأيام الأول فيعدد أناساً خلافاً للذين عدهم متى، وهم: زروبابل ولد حنانيا، وحنانيا ولد شيخينا ولد تعريا ولد تعريا ولد اليوعينا، واليوعينا ولد يوحانان .

<sup>(</sup>١) يقصد أن الاختلاف والتضاد صار بين سفر الأيام الأول وبين عزرا ونحميا . وقد أجاب صاحب قاموس الكتاب المقدس ص٤٢٥عن ذلك بجوابهم المعتاد وهو قولهم : لعل فدايا أو شألتئيل تزوج بامرأته وأقام نسلاً لأحيه.

<sup>(</sup>٢) في .ن.ع « شلومية ».

<sup>(</sup>٣) في .ن.ع « أخيم ».

<sup>(</sup>٤) في .ن.ع « شكنيا ».

<sup>(</sup>٥) في .ن.ع « وبنو شكنيا شمعيا ، وبنو شمعيا ... ونعريا » فيبدو أنه سقط على المصنف اسم شمعيا بين شكنيا ونعريا .

ويظهر من هذه الاختلافات والتحريفات واحد من ثلاثة وجوه: إما أن متى الإنجيلي جاهل لايعرف هذه السلسلة، أو أن قلماً آخر غريباً زوّر عليه ، أو أن التوراة مزورة والله أعلم ](١).

<sup>(</sup>١) أثبت النص من .د لوضوحه وفصاحته عن .ت وحسن ترتيبه ، وقد جعل في .ت الأسماء المذكورة في الحاشية مع اختلاف في ذكر بعضها بعد قوله يوحانان .

#### الشك الثالث

في الابركسيس<sup>(۱)</sup> في الإصحاح السابع ذكر أن إبراهيم التَكْيُكُلُمُ كَانَ قد اشترى المغارة من بني حمور بن شخيم <sup>(۱)</sup>، وأما في سفر التكوين في الإصحاح الثالث والعشرين فيقول خلاف ذلك وهو أن: إبراهيم اشترى المغارة من عفرون بن صاحر من بني حث {في حبرون} <sup>(۱)</sup>.

#### صورة التناقض

يظهر لنا من هذا اختلاف (٤):

أولاً : اسم ومكان المغارة .

وثانياً: تغير أسماء البائعين لها والمشتري هو واحد، لأن في الابركسيس يذكر أن إبراهيم اشترى المغارة من بني حمور بن شخيم [والبلد باسمه - أعني شخيم-]، وفي سفر التكوين قال: إن إبراهيم اشترى المغارة من عفرون بن صاحر من بني حث .

فمن هذين القولين يتبين لنا التناقض عياناً ، بحيث إنه قد تغير فيهما مكان المغارة، وتغير أيضاً أسماء البائعين لها.

<sup>(</sup>١) يقصد سفر أعمال الرسل وهو في ١٦:٧.

<sup>(</sup>۲) في .ن.ع «من بني حمورابي شكيم ».

<sup>(</sup>٣) التكوين ٢٣: ٨-٢٠ .

<sup>(</sup>٤) قال في .د  $_{\text{\tiny (K)}}$  يظهر لنا تغييران  $_{\text{\tiny (K)}}$ 

(فعلى العالم النحرير<sup>(۱)</sup> أن يحدد باختياروإرادة حرة مكان التزوير إن كان يريد أن يحدده)<sup>(۲)</sup>: التوراة القائلة عن البائع إنه كان من عفرون بن صاحر، أو أن يحدده في لوقا الإنجيلي كاتب الابركسيس، والقائل فيه بأن البائع كان من بني حمور بن شخيم. [فعلى كل حال التحريف واقع].

<sup>(</sup>١) النحرير هو الرجل الفطن المتقن البصير في كل شيء . انظر اللسان ١٩٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) في .ت الجملة هكذا « فعلى العالم التحرير أن يختار بحرية إرادته أن يربط التزوير إن كان يريد أن يربط » وهو كلام غير مستقيم فعدلته حسب فهمي لمراد المؤلف .

## الشك الرابع

في إنجيل لوقا أيضاً كتب في الإصحاح الثالث أن شالح بن قينان ابن أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن اختوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان، بن انوش (1), وأما في سفر التكوين في الإصحاح الحامس والعاشر والعاشر فأنقص من ذلك قينان واحد ، إذ قال فيه: إن آنوش ولد قينان وأرفخشد ولد شالح . (\*)

<sup>(</sup>٠) حاشية :( حــــدول

| التوراة   | الإنجيل |
|-----------|---------|
| (التكوين) | (لوقا)  |
| انوش      | انوش    |
| قينان     | قينان   |
| أرفكشاد   | أرفكشاد |
| شالح      | قينان   |

وهذه الحاشية ليست في د

<sup>(1)</sup> T: F7- A7.

<sup>. 9:0 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) ١٠: ٢٢-٢٢ وفيه ذكر أن أرفكشاد ولد شالح فأسقط قينان .

#### صورة التناقض:

إن التوراة العبرانية الموجودة عند اليهود تضادُّ إنجيل لوقا ، لأن لوقا يكتب في إنجيله قينانين اثنين: الواحد ابن أرفخشد، والآخر ابن آنوش .

وأما التوراة العبرانية فتقول قينان واحد، وهو ابن آنوش ولم تذكر قينان الآخر، الذي هو ابن أرفخشد ،بل تذكرأن ابن ارفخشد هو شالح، وهذا هو التزوير (١) الظاهر.(\*)

<sup>(</sup>۱) في . د قال « التحريف » .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (وإن قيل في التوراة السبعينية اليونانية موجود في بعض نسخها قينانين اثنين كما ذكر لوقا . فأجيب : إن التزوير في حل المشكل قد تحول وصار فيما بين التوراة السبعينية اليونانية، التي هي الأصل، لأن الاثنتين أعني العبرانية واليونانية هما مسلمتان عند فرق من النصارى، إذ إن الكنائس الغربية تعتبر التوراة العبرانية مثل اعتبار اليهود لها ، والكنيسة الشرقية تعتبر التوراة اليونانية . ففي أي وقت الكنيسة الشرقية التي تعتبر التوراة اليونانية أثبتت صحتها، أي صحة التوراة اليونانية؛ أثبتنا نحن وهم التزوير على اليهود وعلى الكنيسة الغربية، وألهم منقصون منها قينان واحد، الذي هو ابن ارفحشد، وإن كانت الكنائس الغربية التي تعتبر التوراة العبرانية التي هي الأصل أثبتت مع اليهود التوراة العبرانية، أثبتنا نحن وهم التزوير في التوراة العبرانية . وفي إنجيل لوقا أيضاً المزود فيهما قينان آخر الزائد عن التوراة العبرانية ،

#### الشك الخامس

في التوراة العبرانية الموجودة عند اليهود في الإصحاح الخامس من سفر التكوين ذكر أن: شيث لما كان عمره مائة وخمس سنين ولد أنوش (١)، وأما في التوراة اليونانية السبعينية فيقال ضد ذلك: أن شيث لما كان عمره مائتين وخمس سنين ولد انوش.

#### صورة التناقض

إن التوراة العبرانية أنقصت مائة سنة من عمر «شيث» عن التوراة اليونانية السبعينية، وهذه التوراة العبرانية التى هي الأصل والمستعملة عند اليهود مقبولة عند الكنائس الغربية (٢) أيضاً، كما سبق القول وليس سواها، وأما التوراة السبعينية فهي المقبولة عند طائفة الروم ( $^{(7)}$ ) الملكية وليس سواها، ومن حرّاء ذلك لا نعلم أيما هي التوراة الكاملة أو الناقصة المزوّرة (٤)، وتبع ذلك الفرق وهو نقص السينين وزيادها من عمر المؤرّة ويادها من عمر

<sup>. 7:0(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) يقصد بذلك البروتستانت منهم.

<sup>(</sup>٣) يقصد بذلك الكاثوليك ويدخل فيهم الأرثوذكس في اعتبارهم للنسخة السبعينية ، وفي .د قال : فهي مقبولة عند الكنيسة الشرقية .

<sup>(</sup>٤) في .د « لانعلم أي هي التوراة الصحيحة ».

 <sup>(</sup>٥) في النسختين هكذا «وتبع ذلك مثل هذا الفرق نقص السنين وزودها » وهي ركيكة وعدلتها حسب ما فهمت.

(شيث) إلى عمر سيدنا نوح، أي نقص أعمار الأشخاص مع نقص عمر قينان الزائد الذي ذكرناه سابقاً فرق بين التوراتين (١)، هو ألف وأربعمائة وسبع وخمسون سنة (\*).

وهذا النقص والتزوير فيما بين التوراتين لايلزمه إثبات (٢)، لكونه مشهوراً عندهم بالتاريخ الذي لأبينا آدم التيليل ، لأنك إذا سألتهم: كم التاريخ الذي من أبينا آدم إلى سيدنا عيسى عليهما السلام؟ فالروم (١) تقول: خمسة آلاف وخمسمائة وثمان سنوات، [والكنائس الغربية] (١) {الإنجيلية} تقول: أربعة آلاف وواحد وخمسين سنة، فيكون الفرق كما

<sup>(</sup>١) أي فرق التاريخ بين التوراة السبعينية اليونانية والعبرية كما سيوضح المؤلف .

<sup>(</sup>٠) حاشية: «وهذه صورة الفرق من آدم إلى المسيح: تاريخ الكنائس الغربية عده: ٥٠١ تاريخ الكنائس الشرقية: ٥٥٠٨ ، الفرق بينهما عده: ١٤٥٧ ». وهذه الحاشية ليست في .د

<sup>(</sup>٢) يقصد برهان .

<sup>(</sup>٣) وهم الكاثوليك الأرثوذكس لأنهم الذين يأخذون بالنسخة اليونانية ،والتأريخ فيها أكثر من التأريخ في العبرية.

<sup>(</sup>٤) في .ت. قال : «وأتباع البابا » وهذا خطأ لأن البابا هو رأس الكاثوليك ، وهم يعتبرون النسخة اليونانية بخلاف الكنائس الإنجيلية التي هي البروتستانتية فإنما تعتبر النسخة العبرية ، وما أثبت من نسخة .د .

حررنا أعلاه قبله: ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسين سنة لا غير، وهذا تزوير ظاهر. (\*)

<sup>(\*)</sup> حاشية: ( اعلم أنه أيهما من التوراتين أثبتنا أنها صحيحة فيلزم أن يكون التزوير موجوداً عند الفرقة التي تحامي عن صدق التوراة الثانية التي بيدها كما مر في الشك الرابع). وهذه الحاشية ليست في .د.

#### الشك السادس

في إنحيل لوقا في اللغة اللاتينية في الإصحاح العاشر يذكر أن من بعد ذلك رسم الرب اثنين وسبعين تلميذاً، وأما في النسخة اليونانية فيذكرأنه رسم سبعين (١).

## صورة التناقض

إن حواريي سيدنا عيسى غير الأثنى عشر في أناجيل الغرب(٢) في اللغات الموجودة فيها :أن عددهم اثنان وسبعون تلميذاً، وأما في كنائس اليونان فموجود في إنجيلهم بأن عددهم سبعون، وهذا تناقض ظاهر، إذ إن أناساً من النصارى تعتقد بأن النسخة اليونانية هي الصادقة، وأن عدد الحواريين سبعون، وأناساً يعتقدون بخلافهم بأن النسخة اللاتينية هي أصدق، وألهم اثنان وسبعون، فلا يخلو صدق الواحدة من بطلان الأخرى، {وهذا هو المطلوب لبيان التزوير}.

<sup>. 1:1 - (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) يقصد الغرب وهم اللاتين.

#### الشك السابع

في إنجيل مرقص في الإصحاح الخامس عشر قال عن موت المسيح على زعمهم: إنه كان نهار الجمعة بعد الساعة التاسعة بقوله: «فأما يسوع فصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح، ولما كانت الجمعة التي قبل السبت» (١) .

وأما لوقا في الإصحاح الرابع والعشرين فيذكر عنه قيامته فيقول: «وفي أحد السبوت باكراً جداً أتين إلى القبر فلم يجدن جسد يسوع» (٢).

فأما متى في الإصحاح الثاني عشر فيقول عن كلام عيسى إنه قال: «كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي، هكذا يكون ابن البشر في حوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي» (7).

ر . ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ».

<sup>(</sup>١) مرقس ١٥: ٣٧ وفيه « فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح ...ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ماقبل السبت».

<sup>(</sup>٢) لوقا ٢٤: ١ وفيه « ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع ». (٣) متى ١٢: ٤٠ وفيه « لأنه كما كان يونان النبي في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث

### صورة التناقض

إن ههنا حصل التناقض في الزمان بحيث إن معني {كلام} مرقص والإنجيليين {الآخرين} أن عيسى مات نهار الجمعة بعد الساعة التاسعة، ويوافق {على ذلك} أيضاً لوقا معهم [عن] قيامته، وأنها كانت نهار الأحد باكراً جداً، فتكون إقامته في القبر ساعة واحدة من آخر نهار الجمعة (۱)، وليل السبت ونهاره، أربعاً وعشرين ساعة، وليل الأحد إلاجزءاً لجين الغلس، فلنفرضها إحدى عشرة ساعة، فتكون جملة الساعات التي مكث فيها بالقبر ستاً وثلاثين ساعة.

ومتى الإنجيلي قال عن عيسى (٢) إنه قال :إنه يكون في حوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال جمعها اثنتان وسبعون ساعة، فهذا هو الفرق الأول الواقع فيما بين ست وثلاثين ساعة، وبين اثنتين وسبعين ساعة.

والفرق الثاني هو مخالفته في ثلاثة أيام وثلاث ليال، لأن بقاءه في الأرض لو حسبنا الساعة من آخر نهار الجمعة [سميناها] يوماً بلا ليلة،

<sup>(</sup>١) لأنه على زعمهم أنه مات في الساعة التاسعة بعد العصر ، وهذا على التوقيت الغروبي الذي يجعل النهار ثنتي عشرة ساعة آخرها وقت الغروب ، فيكون أدخل القبر بعد التاسعة فيكون مكثه في القبر ساعة أو أزيد قليلاً من نهار يوم الجمعة.

<sup>(</sup>۲) في .  $\epsilon$  قال  $\epsilon$  يكتب عن تعليم عيسى أنه قال  $\epsilon$ .

وليلة السبت ولهاره سميناه يوماً كاملاً، وليل الأحد الناقص سميناه ليلة بغير لهار، فتكون الجملة يوماً واحداً كاملاً، ولهاراً وليلة ناقصين، فمن أين يكمل قوله: ثلاثة أيام وثلاث ليال.

وإن قيل في حل هذا الشك {الذي هو الشك السابع}: إن الظلمة التي ذكرها مرقص الإنجيلي التي كانت نهار الجمعة من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة (١) قد تحسب ليلة ونهارها يسبقها (٢).

فأجيب: إنه في وقت الظلمة لم يكن المسيح مات بعد، ولا قُبِرَ في بطن الأرض على زعمكم، [ومع ذلك أننا إذا حسبنا الظلمة بالتقدير المحال، فلا تكفى لتكميل الحساب المطلوب].

وإن قيل أيضاً إنه من حين أعطى حسده لتلاميذه مساء الخميس

<sup>(</sup>۱) (۱: 77 وفيه « ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة ».

<sup>(</sup>٢) من قوله ﴿ وَإِن قِيل فِي حَل هَذَا الشَّكُ ﴾ إلى قوله ﴿ وَهَارِهَا يَسْبَقَهَا ﴾ ورد حاشية في .ت وهو ضمن للتن في .دوهو الأصوب .

{وأكلوه(١) يمسك الحساب}على رأي الذهبي(٢) [مفسر الإنجيل]، ويعتبر بالجواب أنه دفن في بطونهم بواسطة الخبز مجازاً.

فأجيب: إن هذا الجواب هو أعقم من الذي قبله، لأن الذي دفن في بطونهم بواسطة الخبز لم يقم في اليوم الثالث، كما قال: إنه في اليوم الثالث يقوم {فعلا}، ولا كان تألم فعلاً، [ولا دفن حقيقة على زعمكم، كما قال إنه قبل دفنه يتألم فعلاً] (٣).

وثانياً: إن رأيكم هذا يجوز لو كان لم يتألم فعلاً، ولم يدفن حقيقة على زعمكم {الباطل} في بطن الأرض، وكان يمكن أن يقبل تفسيركم بأنه دفن في بطون التلاميذ مجازاً، (معبراً عن ذلك بأكل)(ئ) الخبز والخمر، ولكن حيث دفن حسده حقيقة في بطن الأرض، فلا محل

<sup>(</sup>١) وذلك في لوقا ٢٢: ١٩ (﴿وأخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً هذا هو حسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري﴾.

<sup>(</sup>٢) يبدو أنه يقصد فم الذهب، من آباء الكنيسة ومعلميها، لقب بالذهبي الفم لبلاغته . توفى سنة ٧٠٤م . انظر المنجد ص٧٥٤

<sup>(</sup>٣) الجملة فيها ركاكة ، ومراده أنه لو كان حساب الثلاثة أيام من أكلهم للخبز الذي اعتبروه حسد المسيح، فذلك مجاز فيكون سائر ماذكره من تألمه ودفنه كل ذلك مجاز غير حقيقى .

للمجاز مطلقاً، وهذا تزوير. (ويدل على) أنه ما مات بل شُــبّه لهم [كما أخبرت الآية الشريفة] (١). (\*)

<sup>(</sup>١) مراده بالآية قوله تعالى ﴿وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما ﴾ النساء آية (١٥٦ - ١٥٧) .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (ويا للعجب كيف يقول ما قال النصارى: إن جسد عيسى اندفن في بطون التلاميذ بواسطة الخبر مع أنه كان حياً، وكيف استجازوا أن يقولوا: إنه مات وهو بعد لم يكن تألم أو ربما كان يجوز عندهم أنه اندفن قبل أن يموت بالحقيقة بخ بخ من كذا رأي سقيم وسماع أسقم) وهذه الحاشية ليست في.د .

### الشك الثامن

في إنجيل متّى ذكر عن عيسى في الإصحاح العاشر أنه قال: ((لا تملكوا فضة ولا ذهباً ولا نحاساً في مناطقكم ، ولا همياناً في الطريق، ولا توبين ولا أحذية ولا عصا))(١).

وأما مرقص في الإصحاح السادس فيقول ضد ذلك: فقد أمرهم يسوع أن لا يأخذوا شيئاً في الطريق غير عصا فقط لا خرجاً ولا نحاساً في مناطقكم إلا نعالاً (٢). (\*)

### صورة التناقض

إن متى كتب كل الوصايا التي ذكرناها بالسلب بقوله: «إلا تملكوا ذهباً ولا فضةً ولا نحاساً [في مناطقكم] ولا أحذية ولا عصا»، وأما مرقص فيقول مثلما قال متى بالسلب، لكن ليس كل الوصايا، بل إنه استثنى {الأحذية والعصا، مضاداً لمتى لأنه يقول: غير عصا إلا نعالاً،

<sup>(</sup>١) متى ١٠: ٩ وفيه « لا تقتنوا ذهباً ولافضة ولانحاساً في مناطقكم ولامزودا للطريق ولاثوبين ولاأحذية ولاعصا».

<sup>(</sup>۲) مرقس ۲: ۸ .

<sup>(</sup>٠) حاشية: ( وإن قال بعض المتأخرين ربما يكون ذلك إرسالين . قلنا : إن المتقدمين وقريبي العهد قد قالوا: إن الارسال واحد ومن القرائن يعلم ذلك .) وهذه الحاشية ليست في د.

يعني ألهم يأخذون أحذية وعصا وذلك خلافاً لمتى كما قلنا} (١). وهذا تناقض ظاهر (٢).

<sup>(</sup>١) العبارة في. د «أنه استثنى بالإيجاب غير العصا إلا نعالاً خلافاً لمتى أعني ألهم يأخذون أحذية وعصا».

<sup>(7)</sup> جاء في .c بعد هذه العبارة نص قريب من معنى الحاشية السابقة والساقطة من .c وهو (6, 2) يظن البعض أن هذا القول كان وقوعه في زمانين أعني إرسالين : فأجيب : إن المفسرين للمقال من آباء النصارى وعلمائهم القريبي العهد لزمان عيسى يفسرونه بأن صدور المقال كان في زمان واحد، والإرسال هو واحد (6, 2)

### الشك التاسع

في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثاني كتب أنه ﴿ فِي سَتَ وَأَرْبَعِينَ سَنَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وأما في سفر الملوك [الثالث] في الإصحاح السادس قال ضد ذلك وهو: «فمن هذا كمال (٢) البيت في جميع أموره وزينته وبناه في سبع سنين» (٣) . صورة {النقض بالزمان} (٤)

في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثاني قال: إن عمارة الهيكل كانت في ست وأربعين سنة إلى انتهائها، وفي سفر الملوك ينقض هذا القول بأن كمال البيت كان في سبع سنين، فهذا مع أنه تناقض، إلا أن الفرق بين السبعة والست والأربعين كبير (٥).

وإن قيل في حل هذا الشك: إن مقصد يوحنا في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل، من حيث إنه بعد عمارته الأولى التي ذكر عنها في سفر الملوك الثالث: إنما تمت في سبع سنوات، (ثم) عاد الهدم وعمر مرة

<sup>.7: :7(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في.د قال « الجمال» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) الملوك الأول ٦: ٢٨ وفيه « أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه فبناه في سبع سنين ».

<sup>(</sup>٤) في .د قال <sub>((</sub> التناقض)).

<sup>(</sup>٥) في النسختين « مبالغة» وهي ركيكة .

أخرى أيضاً . فلربما تكون جملة السنين الأولى والثانية في كلام يوحنا ستاً وأربعين سنة .

فأجيب: كلاّ، لأنه في سفر عزرا كتب أن ابتداء تعميره الثاني، الذي حصل بعد الانهدام كان في السنة الثانية من ملك داريوس<sup>(۱)</sup>، ولما انتهى زمان العمارة كان في السنة السادسة<sup>(۲)</sup> [من ملكه]، (فتكون العمارة الثانية تمت في أربع سنوات)<sup>(۱)</sup>، فإذا أضفنا هذه الأربع سنوات إلى السبع التي عمر بها سليمان البيت ، فتكون إحدى عشرة سنة، فلا تكمل الست وأربعين سنة المذكورة في يوحنا .

وإذا قيل: إن قبل داريوس ابتدأ اليهود في وضع الأساس، (وذلك) في زمان قورش ومنعوا كما ذكر عزرا، وبعده في زمان داريوس ( $^{\circ}$ ) أكملوه، فلربما تكون هذه المدة مكمّلة لما قاله يوحنا .

فأجيب: أنه إذا حسبنا من حين وضع الأساس بأمر قورش، إلى حين بدء تعميره ثانية في السنة الثانية من ملك

<sup>(</sup>١) عزرا ٤: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) عزرا ٦: ١٥.

<sup>(</sup>٣) في النسختين «كأنه استقامت العمارة الثانية أربعة سنوات » وهي ركيكة .

<sup>(</sup>٤) عزرا ١: ٣

<sup>(</sup>٥) عزرا الإصحاح الرابع.

داريوس لا تجمع [جملة] المطلوب، لأن جملة هذه المدة تجمع أربع عشرة سنة، كما ذكر في سفر عزرا، (ومدة) تعميره الثاني أربع سنين التي أولها كان السنة الثانية من ملك داريوس، {وانتهى في السنة السادسة من ملك} كما ذكرنا، فإذا أضفنا السبع سنين الأخرى التي عَمّره فيها سليمان، فيكون الفرق الباقي المظهر للتناقض والتزوير إحدى وعشرين سنة.

وهذا المعدل فيه الكفاية عند أرباب علم الحساب وذوي العقول السليمة أن يدركوا أنه تناقض بالحقيقة، إذ إنه في سبع سنين تمت عمارته الأولى ، وأربع سنوات أحرى التي تم بها عمارته الثانية ، وأربع عشرة سنة فاصل فيما بين وضع الأساس وبين البناء ، وإن فرضنا<sup>(۱)</sup> هذه الأربع عشرة سنة تقدير محال، فتكون الجملة خمساً وعشرين سنة، فلنحرجها من أصل الست والأربعين التي ذكرها يوحنا، فيكون الفرق إحدى وعشرين سنة. ومنها (يظهر) ظاهراً التناقض والتزوير (۲) .

<sup>(</sup>١) في .ت قال « ولئن كانت» .

<sup>(</sup>٢) من قوله (x) وإن قيل في حل هذا الشك (x) من قوله (x) وإن قيل في حل هذا الشك (x) النسختين، ويبدو لي أن ذلك خطأ، والصواب ماأثبت ، وأنها من المتن .

#### الشك العاشر

في سفر تثنية الاشتراع في الإصحاح الرابع والعشرين قالوا: «لا تقتل الآباء عوض البنين ولا البنون عوض الآباء» (١). وأما في سفر الخروج في الإصحاح العشرين فقال ضد ذلك وهو قوله: «احتزي ذنوب الآباء من الأبناء إلى ثلاثة وأربعة أحيال» (٢) .

## صورة التناقض

هذا الاشكال مع كونه تناقض ظاهر ،إلا أنه ظلم محض<sup>(۱۳)</sup>، إذ إنه في موضع قال: إنه يقتص<sup>(٤)</sup> من الشخص {البرئ} عن غيره، وهو الظلم الذي ذكرناه، وفي موضع آخر يناقض كلامه السابق: بأن لايقتص من البنين عوض آبائهم .

<sup>(</sup>١) تثنية ١٦:٢٤ وفيه « لايقتل الآباء عن الأولاد ولايقتل الأولاد عن الآباء ».

<sup>(</sup>٢) الخروج ٢٠:٥ وفيه « افتقد ذنوب الآباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مغضى ».

<sup>(</sup>٣) في .ت « إن هذا الإشكال هم إنه تناقض ظاهر هم ظلم محض » وما أثبت من .د ، ويبدو أن ماورد في .ت على لغة أهل العراق العامية وتعنى أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في الموضعين في النسختين « يقاصص».

(ومثله يوجد تناقض آخر في إرميا في الإصحاح الحادي والثلاثين):

((ولكن كل واحد يموت بإثمه))(١)، ويقول هو نفسه في الإصحاح الثاني
والثلاثين: ((وتروا إثم الآباء على حضن أبنائهم))(٢)

فأولاً: إن هذين النصين عدا ألهما متنافران، إلا أن أحدهما أعني قصاص شخص غير مذنب (٣) عن شخص آخر مذنب مباين للعدل مباينة .

وثانياً: يؤكد {إجراء} هذه الشريعة الظالمة بوجه أبلغ بولص بقوله إلى أهل رومية  $(^{1})$ :  $(^{0})$  من الناس الشحب $(^{\circ})$ ، يعني أن البشر كلهم بقوا تحت الخطيئة التي  $(^{\circ})$ ،

<sup>(</sup>۱) إرميا ٣٠:٣١ وفيه « بل كل واحد يموت بذنبه ».

<sup>(</sup>٢) إرميا ١٨:٣٢ وفيه «صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم ».

<sup>(&</sup>quot;) في (") د قال (") مؤثم(") بدلاً من مذنب (")

<sup>(</sup>٤) قال في .د « فإن كان منه اسم واحد مات كثيرون » ولامعني لها .

<sup>(</sup>٥) رومية ١٢:٥ وفيه « من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ».

<sup>(</sup>٠) حاشية : (اعلم أنّ شحب البشر بسبب خطيئة حدهم آدم هو المركز والقاعدة في الديانة النصرانية وليست ظلماً ) .

فكيف يقبل العقل مثل هذا الظلم (القسري)، و يسلم بمثل هذا التناقض، أذ إن هذا الشك مع أنه ظلم محض، فهو تناقض (١).

<sup>(</sup>١) في .ت « إذ أن هذا الشك هم أنه ظلم بليغ هم تناقض » وماأثبت من .د وفيه « مع أن بعضه ظلم إلا أنه تناقض » .

## الشك الحادي عشر

في سفر الأيام الثاني في الإصحاح الحادي والعشرين ذكر أن يورام لما كان عمره اثنتين وثلاثين سنة نصبوه ملكاً، وقد تملك ثمان سنين ومات (١)، وأقيم بعده ابنه أخزياهو عوضه، وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وملك سنة واحدة (٢).

### صورة التناقض

إن ههنا أخبرت التوراة أن يورام لما كان عمره أربعين سنة مات، وملك ابنه أخزياهو عوضه، وكان عمره اثنتين وأربعين سنة، فكأن أخزياهو قد خلق قبل أبيه بسنتين، وما أدري كيف أن الابن يخلق قبل الأب بسنتين، وهذا لايتكلم به عاقل.

وإن (٣) [قيل في حله: بأن في سفر الملوك الرابع مذكورة هذه القصة، (وفيها) أنه لما مات يورام كان ابن أربعين سنة، (فجعلوا) ابنه أخزياهو عوضه، وكان عمره اثنتين وعشرين سنة (٤) وهذا هو الحق.

<sup>(</sup>١) أخبار الأيام الثاني ٢١:٥.

<sup>(</sup>٢) أخبارالأيام الثاني ٢٢ :١،٢.

<sup>(</sup>٣) هنا خرم في نسخة .ت إلى آخر الكلام على الشك العشرين ، فيكون مقدار الخرم فيه بقية الكلام على الشك الحادي عشر وتسعة شكوك أخرى ، أما نسخة .د فهي كاملة .

<sup>(</sup>٤) المذكور في سفر الملوك الثاني ٨: ٢٥ « وفي السنة الثانية عشرة ليورام بن أخاب ملك إسرائيل ملك أخزيا بن يهورام ملك يهوذا كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة ».

فأجيب: نعم، ولكن هذا الجواب لاينفي التحريف بل يؤكده، بحيث قد بقي الفرق فيما بين سفر الأيام الثاني وبين سفر الملوك الرابع. وهذا هو المطلوب لبيان التحريف، لأن في التوراة اليونانية أيضاً مذكوراً في السفرين، بأن أحزياهو كان ابن اثنتين وعشرين سنة لما ملك.

## (الشك) الثابي عشر

في الإصحاح العشرين في سفر الخروج قال «وإن عملت لي مذبحاً من حجارة فلا تبنه لي من حجارة يصيبها الحديد، لأن ما أصابه الحديد يتنجس ».(١)

### صورة الركاكة

إن هذا القول نسبوه لله تعالى، وحاشاه من أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا يقبله العقل، لأن من يقول: إن المذبح الذي يعمل لايكون من حجارة معمولة بالحديد، لأن ماأصابه الحديد يتنجس، أما ينظر إلى الذباح على المذبح ذاته كيف يذبح بالحديد، وأعمال البشر جميعها من المقبة والألواح المنحوتة وبناء الهيكل وعمل الأواني، أما يفطن إليها كلها مصنوعة من البشر بواسطة الحديد!! وماورد لها تطهير في الشريعة، فلا يخلو إما أن يكون البشر وأعمالهم، والقبة وأوانيها، والهيكل والذبائح، كلها تنجست بواسطة الحديد، أو أن الآية فيها تزوير على الله. (\*)

<sup>(</sup>۱) الخروج ۲۰: ۲۰ وفيه «وإن صنعت لي مذبحاً من حجارة فلا تبنه منها منحوتة إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها ».

<sup>(</sup>٠) حاشية: (إن أحبار اليهود يحلون هذا المشكل بجواب مضحك ، إذ يقولون عن حجارة البيت كلها وأنما لم تكن قطعت في حديد ، بل إن دودة يضعونها على الصخر

## (الشك) الثالث عشر

في إنجيل متى في الإصحاح التاسع يقال للأعميين اللذين شفاهما المسيح، «فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلاً: لا يعلم أحد». (١)

## (الشك) الرابع عشر

في إنجيل مرقس في الإصحاح الثامن قال للأعمى الذي شفاه وأرسله إلى بيته قائلاً: ((اذهب إلى بيتك ، وإن دخلت القرية فلا تقل لأحد)). (٢)

فكانت تقطعه مستقيما من غير حديد لئلا يتنجس ، فأجيب : أولاً – أنه ماذكر في التوراة ولافي خلافها عن هذه الدودة ألها موجودة .

ثانياً – أنه لو كانت موجودة هذه الدودة لما كان أرسل سليمان ثمانين ألف نحات . القضية الثانية المزورة أيضاً على سليمان التكنيخ مع تقطيع الحجارة لأجل بناء الهيكل: السبعين ألف حمال والثمانين ألف نحات، الذين لم توجد في مملكة مثل المملكة العثمانية السامية التي أرض مملكة سليمان مع اليهودية بأجمعها وقتئذ لم تساوي قيراطاً من المملكة العثمانية المذكورة .

ثالثاً - إن كانت هذه الدودة قطعت الحجارة لئلا تتنجس فعمل الطين للبيت وكنسه وباقى المنجدرات والمخبوطات بأي آلة كانت تعمل !!.

(١) في .د . « ألايعلم أحد  $_{\rm w}$  وما أثبت كما في متى  $^{\rm e}$  .  $^{\rm e}$  وهو أوضح .

(۲) مرقس ۱۸: ۲۹.

### (الشك) الخامس عشر

في مرقص في الإصحاح الخامس قال: «إن المسيح لما أقام الميتة أمرهم كثيراً بأن لايعلم أحد». (١)

### (الشك) السادس عشر

في إنحيل مرقس في الإصحاح السابع يقول عن شفاء الأحرس والأطرش (وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم حسناً، وأوصاهم ألا يقولوا لأحد شيئا، فأما هم بقدر ماكان يأمرهم بقدر ماكانوا يزدادون مكررين). (٢)

# (صورة التحريف) <sup>(۳)</sup>

إن المقول في هذا الشك والمقول في الثلاثة شكوك (السابقة) بمعنى واحد، إذ إلها محتوية على الركاكة، لأنه كيف يمكن للأعميين أن يخفيا أعينهما لكي لايعلم أحد، وكيف الميتة التي أقامها بين أنفار كثيرين أن ينكتم أمرها، أو الأخرس والأطرش الذي صار له سنوات قد نظروه

<sup>(</sup>١) مرقس ٥: ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) مرقس ٧: ٣٥-٣٦ وفيه «وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيماً فأوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا».

<sup>(</sup>٣) في .د كتب عنوان « السابع عشر » وهو خطأ لأنه أورد بعده السابع عشر كما سيأتي، فيبدو أنه سبق قلم من الناسخ، وكتبت العنوان على العادة التي يتبعها المصنف ,حمه الله .

صار يسمع ويتكلم، وذاك الأعمى الوحيد كيف يجوز العقل أن يخفى أمرهم! فالموصي في إخفاء مثل ذلك هو غير مدرك أن وصيته ممتنع أن تأخذ مفعولها، وهذه الركاكة الكلية حاشا سيدنا عيسى منها، ومن أن يتكلم في مثل هذه الوصايا، التي لايمكن أن تجري (\*\*).

<sup>(\*)</sup> حاشية: (قد يقول النصارى في حل الإشكال إن سيدنا عيسى كان يجب أن يخفي ذلك، لكي يعلمهم بأنه ماكان قصده الافتخار ولا شفاهم لأجل الشرف، بل كان لأجل بحد الله، ولذلك كان يعلم بأن لايقال لأحد، فأجيب: أنه إذا كان سيدنا عيسى شفاهم لأجل بحد الله فينبغي له إظهاره، كما قال هو عن نفسه - في موضع آخر للذي شفاه -: «(أذهب وخبر بما صنع الله بك ورحمته إياك»، أو أن يصمت عن أن يأمرهم في وصايا غير ممكن تنفيذها، لا بل معصيتها واحبة، لأنه كيف يمكن للأعمى إذا سئل من الذين كانوا يعرفونه أعمى بأن يكذب ويقول: أنا ماكنت أعمى، ولاالمسيح شفاني ، وكذلك الميتة التي أقامها، كيف كان يمكنها هي وأهلها بأن يقولوا هذه ما ماتت، وما أقامها الميح، وكذا الأعميان والأطرش. فهذا ليس ركاكة فقط ، بل سفاهة وقصور، بحيث لا يمكن حصوله، وهو من قضايا المغفلين، مع أن القصد بعمل الآيات إظهارها لا إخفاؤها، لكونها أقوى وأنفد من كل منذر.

## (الشك) السابع عشر

في إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني عشر قال بعد قوله: ((لا تمتموا بأنفسكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون، بأن من منكم إذا هم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحداً، فإن كنتم لا تستطيعون ولا ماهو صغير فكيف تمتمون بالبواقي).(١)

### صورة الركاكة

إن معناه ههنا: لا تحتم بالغد ماذا تأكل؟ أو ماذا تلبس، وضرب مثلاً بأنه: إن كنتم لاتقدرون أن تزيدوا على قامتكم ذراعاً واحداً فكيف تحتمون بالبواقي. فكأنه يقول: إن الحصول على مؤونة الغد شاق وصعب، أما التطويل للقامة فهو ممكن الحصول.

والحال أن الأمر (بالعكس)، لأن الاهتمام بالغد يقع مع الأكثر ويفعلونه، وأما التطويل للقامة ما وجد على الإطلاق، ولا قدر على فعله إنسان.

<sup>(</sup>۱) لوقا ۱۲: ۲۲-۲۲ وفيه «لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس .... ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة ، فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر فلماذا تمتمون بالبواقي ».

فكيف عيسى الطّين المعلق يصعب الممكن صنعه، و بجعل الهين المصنوع ممتنعاً (١) ، فهذا الأمر لا يتصوره عاقل .

والذي يؤكد تزوير هذا المثال شرح صورته الصحيحة في إنجيل متى الإصحاح السادس<sup>(۲)</sup>، حيث (ذكره بدون الجملة المزورة)، التي هي «فإن كنتم لا تقدرون ولا ماهو صغير كيف تمتمون بالبواقي ». (۳)

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنه وإن قيل إن الاهتمام بالغد هو برتبة الممتنع كما ظنه بعض المفسرين، فلذلك جاز عندهم ضرب الممتنع بالممتنع . فالجواب عليه نقول: إن قدرنا أن الاهتمام بالغد ممتنع مع استحالته فالممتنع لا يمنع منه، لأنه لا ترد به شريعة مطلقاً، أي أن الشارع لا يحكم عليه بالمنع، لكونه إن منعه، وإن لم يمنعه غير ممكن للإنسان عمله. ومثال هذا: كما أنه إذا قال إنسان: إني أريد أن أطير اليوم مع الطيور، وأنا مهتم بذلك، فلا يقتضي من العقلاء أن يمنعوه، لأنه ممتنع طيرانه بالطبع . ثم نقول : والنتيجة من ذلك إن قالوا: إن الاهتمام بالغد ممكن، فقد ورد عليه الجواب من المؤلف رحمه الله تعالى ، وان قالوا: إنه ممتنع، قلنا: إن الممتنع لا يمنع منه، وجميع الأجوبة التي تقدر في هذا الباب تدخل تحت هذين الحدين: إما ممكن أو ممتنع ، وكلاهما منقوضان. ثم نرى أن الاهتمام بالغد، الذي جعله المزور ممتنعاً، وأسنده إلى عيسى التيليخ هو أمر طبيعي مرتبط بالرجاء الطبيعي، لأن القمح مع أكثر المزروعات لا تخرج من الأرض إلا سنوياً في أيام معلومة، وبالضرورة يلتزم البشر في حفظها ويهتمون لصيانتها ليكمل معاش السنة . وقد يلحظ من كل ماذكرنا أن المزور على عيسى التيليخ في هذا المثال، – إن الاهتمام بالغد هو أبلغ من التطويل للقامة – هو رجل مبغض لعيسى التيليخ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في .د ولابد منه ليتم الكلام .

<sup>(</sup>٢) إنجيل متى ٦ : ٢٥–٢٩ فقد ورد فيه المعنى السابق إلا أنه لم يذكر فيه الجملة الأخيرة التي أشار إليها المصنف رحمه الله

<sup>(</sup>٣) لوقا ١٢ : ٢٦ .

### (الشك) الثامن عشر

في الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا يقول عيسى لليهود «قد كتب في ناموسكم أن شهادة رجلين حق هي فأنا أشهد لنفسي وأبي الذي أرسلني يشهد لي» (١).

## صورة الركاكة

فأقول حاشا سيدنا عيسى أن يذكر مثل هذا الكلام السخيف، لأنه هو المدعي وهو الشاهد لنفسه، كأنه غير عارف معنى الشريعة التي ذكرها، أن المدعي يقتضي أن يستشهد اثنين خلاف شخصه، فالمسيح كيف يقول عن ذاته: إنه هو يشهد لنفسه، وأبوه هو الشاهد الثاني، الكلام الذي هو مضاد للعقل، ومضاد أيضاً لنقله، الذي هو استند عليه بقوله «كتب في ناموسكم أن شهادة رجلين حق»، مع أنه كان يكفي عن قوله «كتب في ناموسكم أن شهادة رجلين حق» أن يقول أبي يشهد لي قوله «كتب في ناموسكم أن شهادة رجلين حق » أن يقول أبي يشهد لي فقط، فالمؤمن يصدق، وغير المؤمن لا يصدق، ففي الوجهين أولى من ورود هذه الدعوى (٢)، التي يظهر ألها مزورة عليه وهو بريء منها، لكونه له معرفة تامة بالشريعة .

<sup>(</sup>١) يوحنا ٨: ١٧–١٨ .

<sup>(</sup>٢) يعني في الحالين تصديق من يصدق وتكذيب من يكذب أولى من ادعاء هذه الدعوى الباطلة .

## (الشك) التاسع عشر

في الإصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى قال «حينئذ تم ما قيل في إرميا النبي وأحذوا الثلاثين الفضة ثمن المثمن الذي أثمنه بنو إسرائيل وجعلوها في حقل الفخار كما أمرين الرب ».(١)

## صورة التزوير

هذه الشهادة التي ذكرها، وأنها من نبوة إرميا ليس لها وجود في نبوة إرميا، بل هي موجودة في نبوة زكريا في الإصحاح الحادي عشر (٢). فالحاكم العاقل له أن يحكم في أحد ثلاثة وجوه:

إما بعدم معرفة متى الإنجيلي، وأنه ما أدرك إن كان إرميا كتبها أو زكريا، أو بتحريف هذه الشهادة في إنجيله، وإما أن قلماً آخر غير موضعها في التوراة .

<sup>(</sup>۱) متى ۲۷: ۹-۱۰ .

<sup>(</sup>۲) زکریا ۱۱: ۱۲-۱۲

### الشك العشرون

في إنجيل يوحنا في الإصحاح التاسع يقول: « بينما يسوع كان محتازاً رأى رجلاً أعمى مولوداً فسأله تلاميذه قائلين: من أخطأ أهذا أم أبواه حتى أنه ولد أعمى؟ أجاب يسوع وقال: لا هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه ». (١)

### صورة التحريف

إن هذا الرجل الذي ولد وهو أعمى: متى أخطأ، حتى ألهم سألوا سيدنا عيسى: من أخطأ أهذا أم أبواه، حتى أنه ولد أعمى (٢)؟ فلابد أن يظهر من سؤالهم هذا أنه كان في الدنيا قبل هذه المرة ومات، [وقد بقي عليه خطايا كما تزعم اليهود إلى الآن]، ولما رجع إلى الدنيا ثانية ؛ أعني في زمان عيسى اقتص منه بالعمى في جوف أمه عن خطئه السابق قبل موته الأول.

وهذا المعنى الوارد منهم، أعني أن الإنسان يوجد في العالم ويموت ثم بعده يرجع ويعيش ، لا يخلو: إما أن يكون عيسى قد سلم به واستصوبه، بحيث أنه لم ينقضه عليهم ويقول لهم: أيا جهال متى أخطأ هذا؟ أقبل ولادته ؟ وإما أنه ما فهم منهم قوة معنى كلامهم، ولا أدرك قوة مصادقة كلامه الذي أورده لجواب كلامهم أي قوله: لا هذا المخطئ ولا أبواه .وعلى الحالتين الركاكة والقصور في الاعتقاد موجودان .

<sup>(</sup>١) يوحنا ٩: ١-٣.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا لهاية السقط الذي في نسخة ت.

#### الشك الحادي والعشرون

في سفر التكوين في الإصحاح التاسع يقول: فلما نظر حام أبو كنعان عرية أبيه أنما مكشفة أخبر إخوته خارجاً، فلما استيقظ نوح من الخمر وعلم ماعمل به ابنه الأصغر فقال: ملعون كنعان بن حام ويكون عبداً لعبيد إخوته (١).

## صورة ظلم كنعان

إن حاماً أبا كنعان هو الذي نظر عرية أبيه نوحا، وأما اللعنة من نوح فكانت على كنعان بن حام، عوضاً عن أن تكون على حام، الذي نظر عرية أبيه، وهذا الوجه ظلم لامناص منه مطلقاً، بحيث إنه حسب تقرير التوراة أن حاماً هو الذي أخطأ، واللّعنة صارت على ابنه كنعان (\*\*).

<sup>(</sup>١) تكوين ٩: ٢٢-٢٥ وفيه « فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً ... فلما استيقظ نوح من خمره علم مافعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته ».ولا شك أن اليهودقد كذبوا على نوح عليه السلام وذلك من افتراءاهم على أنبياء الله التي ملأوا بها كتابهم ، فما سلم من طعنهم وافترائهم أحد من الأنبياء ، ونوح عليه السلام قد وصفه الله عز وجل بأنه عبد شكور. قال تعالى في معرض الامتنان على بني اسرائيل: ﴿ وَرِيةُ من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورا ﴾ الإسراء ٣، فكيف يتأتى من نبي من أنبياء الله أن يرتكب هذا المنكر العظيم — سبحانك هذا بحتان عظيم — ، وما افترى اليهود هذه الفرية على نوح عليه السلام إلا لأجل أن يتوصلوا إلى لعن كنعان أبي الكنعانيين ووصفه بالعبودية لإخوته، وذلك لأن الكنعانيين كانوا أعداء بني اسرائيل الكنعانيين كانوا أعداء بني اسرائيل الألداء، فأرادوا أن يطعنوا بهم بذلك ، وهذا دليل على حمقهم وتغفيلهم وفسقهم، لأن دلائل الكذب ظاهرة في النص كما شرح المصنف رحمه الله .

<sup>(</sup>٠) حاشية: (وإن قيل من أحبار اليهود والنصارى إن حاماً هو كان ابن البركة ، وليس من الواحب أن يلعن وإن كان كنعان ابنه قد تحولت عليه اللّعنة من حيث أمه قد حملت

## (الشك) الثاني والعشرين

في إنجيل متى في الإصحاح السادس عشر العدد الحادي والعشرين (١) قال: (روبدأ من ذلك الزمان يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يمضي إلى أورشلم ويقبل آلاماً كثيرة من المشيخة والكتبة ورؤساء الكهنة ويقتل ثم يقوم في اليوم الثالث، فاتخذه بطرس وبدأ ينهاه قائلاً: حاشاك يارب أن يكون لك هذا، فالتفت يسوع وقال لبطرس: اذهب خلفي يا شيطان لأنك أنت لي شك لأنك لا تفكر فيما لله بل فيما للناس،).

به أيضاً وهم ضمن السفينة، فمن هذين الوجهين اقتضى تحويل اللُّعنة من حام إلى ابنه كنعان .

فأقول: إن هذين الوجهين لايبرءان حاماً من القصاص، ولا يوجبان اللّعنة على كنعان، لأنه إن كان حام هو المبارك وأخطأ لا يلزم أن يلعن كنعان ابنه عوضه، وإن كانت أم كنعان حملت به وهم ضمن السفينة، لا يلزم أن يلعن، بل الحكم كله على أبيه، الذي زرعه في السفينة، [وهو الذي ضحك لما نظر عرية نوح]، وعلى حده نوح أيضاً، الذي تزورت عليه أنه كان سكراناً، وعلى كلا الوجهين فلعنة كنعان من حده نوح عوضاً عن أبيه حام هي إما ظلم وإما تحريف).

<sup>(1)</sup> متى ١٦ : ٢١،٢٢ وفيه « من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم من كثير الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأحذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلاً حاشاك يارب لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس : اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي ».

## {صورة} ظلم بطرس:

والدليل على أنه تزوير هو من الجملة التي كتبها لوقا في الإصحاح التاسع في هذا المعنى فقط، الخالية من قوله: اذهب خلفي يا شيطان (٤) (\*).

<sup>(</sup>١) في النسختين «وتوجه العوارض عليه الخالي من كل وجه » وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) أي من نبي مثل عيسى الطَّيْكُلِّن .

<sup>(</sup>٣) يقصد دعوى أن المسيح أخبر أتباعه أنه يقتل ويقبر ثم يقوم في اليوم الثالث.وفي .د قال « أليس إلا أنه تحريف كباقي التحاريف ».

<sup>(</sup>٤) لوقا ٩: ٢٢ حيث لم يذكر فيها كلام بطرس ولا رد المسيح عليه .

<sup>(</sup>٠) حاشية : (اعلم أنّ الذي يؤكد ذلك التزوير غلاقة هذه الجملة وهي قوله لبطرس: لأنك لا تفكر فيما لله، ومعناه أنك أنت يا بطرس أو خلافك إذا نظروا رجلاً مثلي في

[وإن قيل: إن أفكار بطرس كانت منصرفة إلى روح العالم، وليست هي متعلقة بالله، لأن يسوع الطبي قال له (( إنك يابطرس لاتفكر فيما لله بل فيما للناس )).

فأجيب: إن هذه الجملة اللاحقة التي هي قوله ((لا تفكر فيما لله)) يظهر ألها محرفة أيضاً، لأن كلام بطرس السابق يدل على أن أفكاره متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتراه فكر تفكيراً صائباً، وهو أن الله لايليق بأحكامه أن يترك رجلاً حاوياً مثل هذه المناقب الحميدة والأفعال الصالحة يأخذه اليهود ويهينونه، ويقتلونه ظلماً وجوراً.

فهذا الفكر الذي هو: أن الله ليس بظالم، هو الظاهر معناه من مضمون كلام بطرس، وليس فكراً متعلقاً فيما للناس، كما ظنه بعض المفسرين من النصارى، بل هو فكر متعلق فيما لله سبحانه وتعالى].

غاية الكمال من السيرة الطاهرة قد يلزم لهم إذا سمعوا منه بأنه مزمع أن يقتل بلا سبب ويا لم، بأن يظنوا فيه بأنه من جملة أفعال الله الخارقة ، وحاشا ،أن يسمح بأن يقتل ظلماً، وأما إذا ظنوا ذلك قد يحكم عليهم بأهم شياطين ، وهذا الحكم قد يضاد العقل والنقل، ولهذا قد نسبوه إلى عيسى، الذي هو برئ من مثل هذه التهمة، مع أنه كان ينبغي لهم أن ينظروا أن استعطاف بطرس للمسيح هو ناتج من ظنه فيما لله، لأنه أدرك من الله أنه ليس بظالم حتى يترك عيسى البرئ من كل ذنب أن يقتل ظلماً) . وهذه الحاشية ليست في .د .

## {الشك} الثالث والعشرون

في إنجيل مرقص في الإصحاح الحادي عشر يقول: «ونظر يسوع إلى تينة من بعيد ذات ورق فجاء (إليها) لعله يجد فيها شيئاً، فلما جاء إليها لم يجد إلا ورقاً فقط لأنه لم يكن زمان التين، (فقال): لايأكل أحد منك ثمراً إلى الأبد، ولما جازوا في الغد فرأوا التينة يابسة من أصلها، فتقدم بطرس وقال: يا معلم ها التينة التي لعنت قد يبست »(١).

# {صورة} ظلم التينة

{فأقول} النين، فكيف على التين التين التين، فكيف يغضب عليها سيدنا عيسى التين إذا كان لا يوجد فيها ثمر في غير زمان التين والثمار؟ ، لأن جميع النبات (٢) لا يثمر في غير حينه، فإذا يظهرأن هذا الفعل هو مباين للعدل، فكيف ينسب فعله إلى المسيح، وحاشاه من أن يفعل مثل هذا الفعل في هذا الوجه، وهذا النص الوارد من مرقص كان (واقعة حقيقية) (٣)؛ أعنى: ألها شجرة تين صريحة لا تقبل

<sup>(</sup>۱) مرقس ۱۱: ۲۲-۲۳.

<sup>(</sup>٢) في .د قال « الثمار»

<sup>(</sup>٣) في النسختين «واقعاً فعلياً حقيقياً» ومراده: أنه ليس مجازاً بل الوارد في النص ألها شجرة تين .

التأويل (١)، لأن بطرس يؤكد حقيقة هذا الكلام بقوله: (ريا معلم ها التينة التي لعنت قد يبست).

فهذا المشكل يجب أن يحكم فيه العقلاء الخالون من الغرض، ويميزوا إن كان المسيح تكلم بمثل ذلك، أو أن ذلك تزوير عليه كباقي التزاوير (٢).

<sup>(</sup>۱) الجملة في النسختين «أعني أنها شجرة تين لا تنفر من معنى حرفيتها، ولا تقبل التأويل إذا تمثلت إلا من بعد تقويم حرفيتها المثالية». وهي عبارة ركيكة، ومراد المؤلف رحمه الله إثبات أن لفظة التين ليست مجازية، وكتبتها حسب ما فهمت من مراده . (۲) في . د « أو تحريفاً عليه كباقي التحاريف ».

## (الشك) الرابع والعشرون

في إنجيل متى في الإصحاح الثامن عشر يقول للذي كان مديوناً إلى سيده فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حتى يوفي، وذلك إذ ليس له مايوفي (١).

# {صورة} ظلم المديون

إن هذا ظلم مبين: أن مديوناً ليس عنده شئ يوفي؛ يحكم عليه بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حتى يوفي {الدين} .

أقول: إن كان هذا الأمر {حرى} وصدر لأنه عبده فيكون أمره بأن يباع العبد هو وامرأته وبنوه وكل ماله، فليس هو من وجوه الاستيفاء لكون العبد وما ملكت يداه لسيده إذ إنه إن باعه وإن لم يبعه فهو تحت ملكه وحوزة تصرفه، ولا ينبغي له أن يقول حتى يوفي . وإن كان هذا العبد في الوقت الذي أمر به أن يباع هو وامرأته وبنوه كان مطلقاً من العبودية وحراً فالقصاص عليه بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله هو مضاد لشرائع الله تعالى ومناف للعدل بل هو مناف لشريعته الفضلية. (\*)

<sup>(</sup>۱) متى ۱۸: ۲۰ وفيه « وإذ لم يكن له مايوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين ».

<sup>(\*)</sup> حاشية: للناسخ: نعم إن التوراة قالت إن افتقر أخوك وابتعته فلا تستخدمه مثل العبد إلا أنما لم تأمر صاحب المال ان يبيع المديون وأولاده وامرأته، وهذا الحكم قد صدر عليه

### (الشك) الخامس والعشرون

(۱) في رسالة بولس إلى كولوسي في الإصحاح الرابع يقول:  $(e^{(1)})$  في رسالة التي من لاو دكية $(e^{(1)})$ , وفي سفر الملوك الثالث يقول:  $(e^{(1)})$  وفي سفر الملوك الثالث يقول: إن عدد الأمثال التي إلى سليمان ثلاثة آلاف مثل، وتسابيحه ألف وخمسة تسابيح $(e^{(1)})$  ونبوة أخنوخ  $(e^{(1)})$ .

### صورة النقض

أقول: إنك أيها العالم النحرير تجد تأكيد التزوير في التوراة والإنجيل ليس مما شرحناه لك في الشكوك الماضية فقط، بل إنك هنا

من قبل أن (يظلمه) أخوه ويقسو عليه .وهذه الحاشية ليست في .د، وإنما ورد فيها بعد قوله في المتن أعلاه « الفضلية» العبارة الأخيرة الواردة في الحاشية من قوله «وهذا الحكم قد صدر عليه ».

<sup>(</sup>١) من بداية الشك الخامس والعشرين سقط من نسخة .ت إلى منتصف الشك الثامن والعشرين وهو موجود في نسخة.د.

<sup>(</sup>٢) في ٢١١٦ وفي النسختين « اللاذقية ».

<sup>(</sup>٣) في سفر الملوك الأول ٤: ٣٢ قالوا عن سليمان التَّكِيَّلاً « وكان صيته في جميع حواليه وتكلم بثلاثة آلاف مثل وكانت نشائده ألفاً وخمساً ».

<sup>(</sup>٤) ذكرها يهوذا في رسالته ١٤ وأخنوخ كما يذكر ابن كثير هو إدريس الطَّيْكُمُ الوارد في قوله تعالى ﴿وَاذَكُرُ فِي الْكَتَابِ إِدْرِيسِ إِنْهُ كَانَ صَدِّيِهَا نَبِيا وَرَفْعَنَاهُ مَكَاناً عَلَياً ﴾ مريم (٥٦-٥٠) انظر البداية والنهاية ( ١٠١/١) .

تتأكد من نقص وانعدام رسالة لاودكية، ونقص أمثال سليمان، وتسابيحه التي لم يبق منها ولا ثلثها، ونقص نبوة أخنوخ التي ذكر جملة منها يهوذا الحواري<sup>(۱)</sup> في رسالته الجامعة . وهذا وحده يكفى للبيان .

ويوجد نقص آخر كثير قد أعرضنا عنه، كما يخبرنا بذلك يوسيفوس المؤرخ في كتابه (۲)، وفي كتاب لافجانيوس (۳) المبتدي فيه من المائة سنة الأولى (٤)، المسلم عند النصارى، التي ذكر بها: أن الأناجيل التي كانت موجودة في ابتداء الديانة النصرانية كان عددها أكثر من نحو ثلاثين إنجيلاً، التي تعدد أسماء كاتبيها وقد أشار إليهم لوقا إجمالاً في أول إنجيله: بأن كثيرين باشروا كتابة قصص الأمور التي كانت كملت فينا (٥)، التي بأن كثيرين باشروا كتابة قصص الأمور التي كانت كملت فينا (١٠)، التي

<sup>(</sup>١) قوله الحواري هنا لايصح لأنه لادليل عليه ، بل إن ضمن رسالته مايدل على أنه ليس حواريا .

<sup>(</sup>۲) يوسيفوس هو مؤرخ يهودي ، ولد في أورشليم وشهد خرابها على يد تيطس ، له «الحرب اليهودية » و « العاديات اليهودية» ، وهو تاريخ للعالم القديم حتى عام ۲۹م . توفي عام ۱۰۰م . انظر المنجد ص۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) لم أتمكن من معرفته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأولى ، الأولى» ويبدو أن الثانية خطأ .

<sup>(</sup>٥) هكذا العبارة وفيها ركاكة وما ورد في بداية إنجيل لوقا هو قوله ﴿ إِذْ كَانَ كَثْيَرُونَ قَدَ أَخُدُوا بِتَأْلِيفَ قَصَةً فِي الأُمُورِ المُتَيَقَنَة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة ﴾.

وصل إلينا منها إلى حد زماننا هذا أربع مقالات من متى ومرقس ولوقا ويوحنا وتسمى أناجيلاً فقط.

وهذا النقص يدلنا على نقص شهادات أخر كثيرة في التوراة والإنجيل ذكر فيها<sup>(۱)</sup> اسم نبينا على حرفياً، غير التي أوردناها لصدق القرآن العظيم القائل و«اسمه أحمد»، وأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسخة العبارة هكذا ﴿ مقولة حرفياً في التوراة والإنجيل في اسم النبي ﷺ ﴾ وهي ركيكة وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) وذلك في قوله تعالى ﴿ النبي الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ الأعراف آية (۱۵۷) .، وفي الآية الأخرى قوله تعالى عن المسيح ﴿ ومبشراً برسول يأتى من معدى اسمه أحمد ﴾ الصف آية (٦).

#### (الشك) السادس والعشرون

في نبوة حزقيال في الإصحاح الرابع يقول: إن الله تعالى شأنه قال لحزقيال «وخبز ملة من شعير تأكله وتلطخه بزبل يخرج من الإنسان» ولما اعتذر حزقيال واستعفى من أكل الخبز الملوث بزبل الإنسان، كما يخبر عنه في الفصل ذاته، فبدله بخبز ملوث بزبل البقر، بقوله في العدد الخامس عشر فقال له: «أعطيتك زبل البقر عوضاً عن رجيع الإنسان وتصنع خبزك فيه»(1).

# صورة أكل زبل الإنسان:

إن هذه النبوءة قد صيرت عقلي مذهولاً، كيف أن الله تعالى وحاشاه يأمر النبي بأكل خبز ملطخ بزبل الإنسان، ولا أقدر أن أتصور كيف أن الغائط يؤكل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ما أهلك الناسبين له هذا الأمر وأنه من أمره (٢)، وحاشاه .

<sup>(</sup>۱) حزقيال 3: 11-11 وقالوا فيه مدعين أن ذلك أمر الله تعالى إلى حزقيال – تعالى الله عن ذلك – «وتأكل كعكاً من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيولهم ، وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم ، فقلت آه ياسيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة ولادخل فمي لحم نحس، فقال لي: انظر قد جعلت لك خثى البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه ».

<sup>(</sup>٢) هذا حلم الله على عباده قال على الله الله الله الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله فاطر آية (٤٥).

# (الشك) السابع والعشرون

في سفر الخروج في الإصحاح الثاني عشر قال: «فكان جميع ماسكنه بنو إسرائيل في أرض مصر أربعمائة وثلاثون سنة، وبعد أن كملت الأربعمائة وثلاثون سنة في ذلك اليوم حرج جنود الرب جميعهم من أرض مصر ». (١)

وفي الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين قال خلاف ذلك، حيث قال لإبراهيم: « اعلم عالما أن نسلك سيكون ساكناً في أرض غريبة ويستعبدو هم ويضيقون عليهم أربعمائة سنة ومن بعدها يخرجون عال جزيل ». (٢)

### صورة التناقض

فأقول: في سفر التكوين قال أربعمائة سنة، وفي سفر الخروج قال أربعمائة وثلاثون سنة، وأيضاً فإن بني إسرائيل لم يبقوا في مصر حتى ولاأربعمائة سنة التي ذكر الله في لسيدنا إبراهيم، لأن قاهت حد سيدنا موسى كان قد نزل إلى مصر مع أبيه لاوي ، فقاهت هذا إذا كان تزوج على التقدير ابن خمسة وستين سنة، وولد عمران أبا موسى، وعمران لما تزوج فلنفرض عمره خمسة وستين سنة أخر ، وولد سيدنا موسى، وهذا

<sup>(</sup>١) خروج ۱۲: ٤٠- ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) التكوين ١٥: ١٣.

موسى التَلْيُكُلِمُ لما خرج بنو إسرائيل من مصر كان عمره ثمانين سنة، فتكون جملة السنين المجموعة مائتين وعشرة سنين.

وهذا التقدير يطابق حساب دفاتر اليهود الموجودة عندهم في التلمود . فأين غلاقة الأربعمائة وثلاثين سنة المكتوبة في سفر الخروج ، لأن الفرق ههنا مائتا سنة وعشرون سنة . (\*)

(\*) حاشية: (قد يقول تلمود اليهود مع مفسري النصارى أن مدة العبودية قد تحسب من حين خروج إبراهيم من أرض الكلدانيين، وإتيانه إلى أرض كنعان، إلى حين خروجهم من أرض مصر، فهذه المدة تصير قريبة من الأربعمائة وثلاثين سنة، ويستندون على التوراة اليونانية بحيث ألها تذكر في سفر الخروج أن جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر وأرض كنعان أربعمائة وثلاثون سنة . فأقول: إن ههنا ظهر لنا من هذا الكلام تحريفاً آخر في التوراة اليونانية، حيث إلها تقول أربعمائة وثلاثون سنة في أرض مصر وأرض كنعان ، وفي التوراة العبرانية التي هي الأصل تذكر أن إقامتهم كانت في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، وفي قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الأخرى في أرض مصر ، فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق هينا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، فالفرق هينا في قول التوراة الواحدة في أرض مصر ، وفي قول التوراة الأخرى في أرض مصر ، فالفرق كنعان .

وأيضاً أقول: إن الذي يزيف تفسير التلمود هذا، ويبين تحريف التوراة اليونانية هو نفس نسق العبارة القائلة إن جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر ، و لم يقل إن جميع ماسكن إبراهيم وبنو إبراهيم كما فسره التلمود، لأنه إذا كان مراد التلمود أن يحسب الأربعمائة وثلاثون سنة من دخول إبراهيم أرض كنعان، لكان ينبغي أن التوراة تقول: إن جميع ماسكن إبراهيم وبنو إبراهيم وليس كما قالت: إن جميع ماسكن بنو إسرائيل ، لأنه يوجد فرق بليغ فيما بين اسم إبراهيم وإسرائيل، عدا فرق السنين التي بينهما.

ونتيجة الأمر أن الشك يجمع (ثلاثة تحريفات):

أولاً - الفرق بين الأربعمائة وبين الأربعمائة وثلاثين .

ثانياً - أن التوراة العبرانية تذكر أن إقامة بني إسرائيل كانت في أرض مصر ، واليونانية تقول في أرض مصر وأرض كنعان .

ثالثاً - أن الزمانين على حساب دفاتر اليهود غير صحيحين ، لأن بني إسرائيل لم يقيموا في مصر غير مائتين وعشرة سنين مأسورين تحت العبودية والضيق ، وبهذا كفاية لإثبات التحريف .

وأيضاً نقول: إنه لو قدرنا المحال وحسبنا حساباً آخر، وهو أن قاهت عند انقضاء حياته التي هي مائة وثلاثين سنة ولد عمران، وعمران

وأيضاً أقول: إن أرض كنعان التي أسندوا إليها تحريفهم لا تحسب أرض عبودية وضيق، لأنها هي الأرض التي أعطاها الله تلك إلى إبراهيم حين أخرجه من أرض الكلدانيين، وأسكنه فيها وأوعده أن يعطيها لنسله أيضاً، فكيف تعد بأرض أسر وعبودية، كما زعمت التوراة اليونانية، المضادة للتوراة العبرانية، القائلة في أرض مصر والذي يؤكد ذلك (قولهم: إن الله قال) لإبراهيم في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين «وأني سأعطي لك ولنسلك أرض غربتك جميع أرض كنعان ملكاً أبدياً ». حاشية (أخرى) (اعلم أن من بعد قول الله لإبراهيم وأنه يعطي له ولنسله جميع أرض كنعان بأنها أرض كنعان ، فما عاد يجوز عند العقلاء ولاعند الشرع أن تحسب أرض كنعان بأنها أرض أسر وعبودية ، لأن الإيهاب لايعد تارة نعمة وتارة نقمة .

عند انقضاء حياته، أيضاً التي هي مائة وسبعة وثلاثين سنة ولد موسى (\*\*) وموسى حينما خرج من أرض مصر كان عمره ثمانين سنة، كما قالت التوراة، فإذاً على جميع الوجوه المشروحة التغيير واقع وموجود، عدا ضعف قولهم المستند على التوراة اليونانية: إن أرض كنعان الشريفة والموهوبة لإبراهيم التينية ولنسله هي أرض أسر وعبودية.

والنهاية إذا كانت أرض كنعان، التي هي أرض موعدهم هي أرض موعدهم هي أرض أسر وعبودية، والله سبحانه وعدهم بأن يخرجهم من أرض الأسر والعبودية بمال حزيل، فإلى أين خرج بنو إسرائيل من أرض كنعان؟؟، وأين سكنوا خلافها؟؟ .

<sup>(\*)</sup> حاشية « أعمارهم في سفر الخروج الإصحاح السادس ».

## (الشك) الثامن والعشرون

في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج قال (روارتحل بنو إسرائيل من أرض رعمسيس (۱) إلى (سكوت) (۲) نحو ستمائة ألف مقاتل غير الأطفال، ولفيف عظيم أيضاً بغير عدد) ثم في سفر العدد في الإصحاح الثاني قال (رفهذا عدد بنو إسرائيل لبيوت آبائهم وأفواجهم المتفرقين في العسكر ستمائة ألف وخمسمائة وخمسين رجلاً عدا سبط بني الوي هؤلاء كانوا رجالاً مقاتلين (1)، (ونراهم) في مجموع أسباطهم بالعدد ذاته .

#### صورة التحريف

يلزم أن نعمل معدلاً لهذه الكثرة والألوف من أين وجدت ولدت؟ لأنه أولاً: أن هؤلاء الست كرات (٥) من الرجال يقتضي أن ينضاف إليهم أربع كرات أخر من أولاد دون البلوغ وكهول، فتصير

<sup>(</sup>١) رعمسيس: هي مدبنة مصرية من ناحية الشرق، وقد سكنها بنوا اسرائيل بأمر فرعون مصر، كما يقول اليهود في كتابهم. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٢٠٦

<sup>(7)</sup> في النسخة قال (7) ساحوث (7) وما أثبت هو الصواب، وسكوت: تل يقع شرق الأردن بالقرب من الزرقاء انظر قاموس الكتاب المقدس ص(7)

<sup>(</sup>٣) الخروج ١٢: ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) العدد ٢: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) يقصد بالكرة مائة ألف . انظر: المنجد في اللغة ص ٦٧٩ .

الجملة عشرة كرات من الذكور، ولنضيف لهم سبط لاوي، وبالفرض نحسبه كرة أحرى، بحيث هو واحد من الاثنى عشر سبطاً، فتكون جملة عدد بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر إحدى عشرة كرة من الذكور، أعنى: أحد عشر مائة ألف من الذكور، ثم ولنضيف لهم قدرهم، أي إحدى عشرة مائة ألف أنثى حسب القاعدة الطبيعية، فتصير جملتهم اثنتين وعشرين مائة ألف نفس (٢٢٠٠٠٠)، أي اثنتين وعشرين كرة (١).

فإذا كان حسب أخبار التوراة نفسها المذكور في سفر التكوين: أن يعقوب أبا الأسباط، الذي هو ابن البركة عندما نزل إلى مصر هو وبنيه وبني بنيه، ثلاثة أحيال جمعت عيلته من الثلاثة أحيال، أي المتوالدين من بنيه وبني بنيه فكان عددهم سبعين نفراً (٢) وفي مكوثهم في مصر توالد هؤلاء السبعون نفساً أولاد سيدنا يعقوب خلال ثلاثة أحيال أخر مثل أبيهم وجدهم يعقوب، وفي الجيل الثالث خرجوا من مصر. وهذا شيء ظاهر أمره ومصرح به في الإصحاح السادس والأربعين من سفر التكوين، وفي الإصحاح السادس من سفر الخروج (٣).

أما الثلاثة أجيال المذكورة في سفر التكوين فهم: يعقوب ولاوي وقاهت، وأما الثلاثة أجيال المذكورين في سفر الخروج فهم: قاهت

<sup>(</sup>١) أي يصير عددهم مليونين ومائيتي ألف إنسان .

<sup>(</sup>۲) التكوين ٤٦: ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الخروج ٦: ١٤ .

المذكور في سفر التكوين، وعمران أبو موسى، وموسى هذا الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر، فإذا كان يعقوب الذي كانت البركة له، كان عدد أهله وبني بنيه على ثلاثة أجيال، سبعين نفساً، فيقتضي (١) على هذا المنوال أن هؤلاء السبعين نفساً على ثلاثة أجيال أخر، الذين هم: قاهت وعمران وموسى أن يولدوا سبعين سبعيناً، وإذا انضرب في الحساب سبعين في سبعين يكون أربعة آلاف وتسعمائة نفس، فمن أين توجد اثنتان وعشرون كرة، الذين ذكرناهم بناءً على كلام التوراة (٢).

<sup>(</sup>١) من هنا نهاية السقط الذي في نسخة .ت .

<sup>(</sup>٢) حاشية: (اعلم أنّ هذه المقدمة التي أوردها هذا المؤلف [رحمه الله تعالى] بحصره هذه الدعوى في يعقوب وخلفه وعدهم، بعددهم [ الشهير عندهم في التوراة] في ثلاثة أجيال التالية [الأول]، هي التي أظهرت [ التحريف وأوضحت النتيجة على أن] الثلاثة أجيال التالية لاينبغي أن تتحاوز هذا الحد بالتوليد، [ وعلى ذلك يشهد القرآن الشريف القائل عنهم في سورة الشعراء (إن هؤلاء لشرذمة قليلون)]، {إن هذا المؤلف قد أظهر إنسانية بليغة لأنه ما عامل الحساب إلا بأنقص من حقه لأنه أولاً: حسب الناس القاطعين الأولاد من السبعين مع السبعين، وثانياً: قد حسب الذين أعمارهم من تحت العشرين سنة، والناس من فوق الخمسين سنة إلى مائة وأكثر الذين لا يحملون سلاح أربع كرات، والحال ينبغي أن يكونوا أربع عشرة كرة، بحيث المولود من عشرين إلى خمسين إذا (أخرجوا) من الناس المولودين في مسافة مائة سنة، تظهر كميتهم ثلائة من عشرة، فإذا كان الحاملون للسلاح ست كرات، يقتضي أن يكون غير الحاملين سلاحاً أربع عشرة كرة، ويكون جمعهم أربعة وأربعين كرة لا اثنين وعشرين كما ذكرهم المؤلف}).

وإن قيل في حل هذا المشكل: إنه موجود في تلمود اليهود تفسيراً أن بني إسرائيل بحيث هم مباركون، فكانوا يتوالدون كل خمسة أولاد في بطن واحد مشكوكين مثل حب المسبحة، بخلاف الطبيعة:

فأجيب: إن كان بنوا إسرائيل يتوالدون بخلاف الطبيعة، فلماذا (لم تذكر) التوراة عنهم ذلك، (ولم تقل) إن بني إسرائيل لما كانوا بمصر، وقبل نزولهم إلى مصر كانت المرأة منهم تلد في بطن واحد خمسة أولاد؟!، ولماذا يعقوب الجد ذكرت عنه أنه في ثلاثة أجيال خلف سبعين نفساً؟!، وذكرت أيضاً مواليد يوسف وأنه أولد منسى، وبعده أفرام، وعن قاهت ابن لاوي أنه أولد عمران ويصهر وحبرون وعوزيل، وأن عمران أولد مريم [بعدها] وهارون، وبعد ثلاث سنوات أولد موسى، وموسى أولد جرشون واليعازر، وأمثال ذلك كثير (ممن) قد ذكرهم التوراة، وكلهم توالدوا على {مألوف} العادة الطبيعية، (ولم تذكر) عن واحد منهم أنه أولد ثلاثة أولاد أو أربعة في بطن واحد، عدا يهوذا ابن يعقوب الزاني بكنته، فمنها أولد توأماً ذكوراً، وهما فارص الذي من سلسلته ولد عيسى على زعمهم، والولد الثاني هو زارخ.

لاحظ هذه المعاني في سفر الخروج (١)، وفي سفر العدد (١)، وفي سفر الأيام الأول (٢)

<sup>(</sup>١) تكوين ٣٨: ٢٩ و لم أقف عليها في سفر الخروج .

ثم نعود إذاً إلى ما ذكرناه: أنه ينبغي (أن) السبعين الذين توالدوا من يعقوب في ثلاثة أجيال أن يولد لكل واحد من السبعين سبعين نفساً على ثلاثة أجيال أخر، وإذا ضربت كما قررنا السبعين في سبعين (تكون) أربعة آلاف وتسعمائة، فمن أين يكون (تكميل) الاثنتين وعشرين كرة (٣) (\*\*)

<sup>.</sup> ۲۰: ۲٦ (١)

<sup>. £: 7(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في هذا الموضع وإلى آخر الشك الثامن والعشرين حسب نسخة.ت تقديم وتأخيروارتباك في وصل الكلام وفصله ، وقد أثبته وفق ترتيب نسخة.د ، وقد نبه ناسخ .ت إلى وجود التقديم والتأخير مابين الحواشي والنص .

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنه يوجد حساب آخر من التوراة نفسها [يظهر عدم وجود] هذه المبالغ المذكورة في هذا الشك، وهو أن موسى التَلَيِّلا على موجب شرح التوراة عد شعب إسرائيل الناقلين السلاح في مائين وعشرة سنين من السبعين (فرية) يعقوب [ الذين نزلوا مصر] فأولد الواحد منهم تسعة آلاف نفس ، وداوود التَلِيِّلا من بعد موسى بأربعمائة وأربعة وسبعين سنة عد الشعب مرة ثانية فكان مجموعهم أن الواحد صافيه اثنين من الناقلين السلاح . وما أدري هذا الفرق كيف أن نفراً واحداً (يأتي منه) تسعة آلاف نفر في مائين وعشرة سنين؟ ونفراً واحداً أيضا (يأتي منه) نفرين في أربعمائة وأربعة وسبعين سنة في الشعب نفسه؟، وإن هذا الفرق الغير ممكن وجوده وقبوله يؤكد التزوير عند كل عاقل وخبير في علم الحساب، إذ أنه يدرك أن صافي حساب موسى لو انتهى إلى زمان حساب عدد [سيدنا]داود بالقاعدة الأولى نفسها لكان شعب إسرائيل تواصل إلى أعداد تسعة عشر قلماً من علم الحساب "نظر صحة ذلك الزمان] لم تسعهم الكرة الأرضية ذات السكن بأجمعها ، اضرهم في علم الحساب تنظر صحة ذلك بشرط (أن تضيف إلى ) كل رجل ناقل سلاح ثلاثة أنفار من الكهول (ومن هم) دون البلوغ والإناث مبتدئا هم في ضرهم من الأول

[وأيضاً أقول: إن الواحد الذي هو يعقوب إذا كان خلف سبعين نفساً في ثلاثة أجيال، والسبعين خلفوا في تكميل الخمسة أجيال أربعة آلاف وتسعمائة، فهذا أيضاً من أعجب العجائب، لأنك إذا] ضربت معدل رجل واحد من باقي طوائف العالم صالحاً كان أم طالحاً، من قديم الزمان إلى الآن، وحسبت (ذريته) إلى خمسة أجيال، لا تجد الباقي من سلسلته إلا أقل من مائة نفر، وذلك على وجه المبالغة ، فإذاً كان يعقوب التحقيق خالف هذا الحد المذكور، وأولد من الخمسة أجيال، الذين هم يعقوب نفسه، ولاوي، وقاهت، وعمران، وموسى، عوض المائة [نفر تسعة وأربعين] ومائة [نفس]، أما يكفي أن تكون هذه الكثرة الغير مألوفة أن تعد من أعجب العجائب!

ثم أيضاً نقول: إن [المقول] في سفر الخروج في الإصحاح الأول عن فرعون أنه قال عن بني إسرائيل: إلهم قد صاروا أكثر منا<sup>(۱)</sup>، فهذا القول على موجب ماشرحناه يقتضي أن يكون مبنياً على ثلاثة أوجه: إما

<sup>{</sup>وأقول حتى عدد داود غير ممكن (وجوده)} وهذا يؤكد التحريف في التوراة بزيادة لأن الضرب يتعلق في علم الحساب . والله أعلم].

<sup>(</sup>١) يقصد تسع عشرة رقم من الأعداد ، وهو عدد لا أستطيع قراءته .

<sup>(</sup>۱) خروج ۱: ٦ وفيه « وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيراً حداً وامتلأت الأرض عنهم ».

أن يكون تزويراً وتكميلاً لهذه التزاوير، أو أنه قيل على طريق المبالغة كمثل القول: إني أجعل نسلك كرمل البحر، أو أن فرعون كان كملك من ملوك [الأرض الموجودين في] تلك الأيام الذين ذكرهم التوراة (١) في الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين، الذين منهم خمسة ملوك كان غلبهم سيدنا إبراهيم، واستخلص لوطاً ابن أحيه، وذلك بواسطة ثلثمائة وثمانية عشر نفراً أو أكبر (٢).

وهذا الرأي الأخير ربما هو الأرجح ، [عدا أن لفظة أكبر منا هي في اللغة العبرانية أعظم منا]. (\*)

<sup>(</sup>١) يعني أنهم ملوك صغار وعدد أتباعهم قليل جداً .

<sup>(</sup>۲) تكوين 1:1: وفيه ( فلما سمع إبرام أن أخاه مسبي جمع غلمانه المتمرنين ولدان ( بيته ثلث مائة وثمانية عشر وتبعهم إلى دان (

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنسه يدل على بطلان هذه الدعوى وألها تزوير برهانان آخران والطعسان] صريحان من التوراة نفسها : الأول : هو أنه {في زمان موسى} كان لبني إسرائيل قابلتان اثنتان فقط ،مع أن هذه الكرّات ينبغي [أن يكون] لها مئات من القوابل وليسس اثنتان فقط {كما ذكرت التوراة} ، والبرهان الثاني: هو أن فرعون عندما ازمع أن يرجع بني إسرائيل إلى مصر الذين [عددهم ستة وعشرون مئة ألف إنسان الذين منهم كان ستمائة ألف و خمسين ألف ناقلين سلاح] {كان} يلزم أن يكون عنده (في ذلك الوقت) أقله ستة كرّات من العسكر ، والحال أن الستة كرّات من العساكر لم (توجد) عند ثلاثة ملوك من كبراء ملوك الأرض {في زماننا هذا} ، فكيف (توجد) في برهة يسيرة في أمكنة قريبة عند حاكم الإقليم المصري حتى يرسلهم (جميعاً لإرجاع ذلك

### {الشك} التاسع والعشرون

في سفر الأيام الأول في الإصحاح السادس يذكر أن: مربوث أولد أمريا، وأمريا أولد أخيطوب، وأخيطوب أولد صادوق، وصادوق أولد أخيماعص، وأخيماعص أولد عزريا(١)، [وعزريا أولد يوحانان، ويوحانان أولد عزريا]، وأما في الإصحاح السابع يقول عزرا في سفره أن

العدد الكبير) على زعم المزوّر . {وقد لاح بذهني (برهان ثالث) يثبت دعوى صاحب هــذا الكتاب (وأن) التوراة هي مزورة وهو أنه في الإصحاح الخامس من سفر الخروج يذكر أن موسى التنيكل لما دخل بأمر الله عند فرعون وطلب منه إطلاق بني إسرائيل ، فحـالاً فرعون أمر الوكلاء على عمل بني إسرائيل أن يمنعوا التبن عنهم وأمرهم بأن بني إسرائيل يجمعون التبن بأنفسهم ولا ينقصوا من عمل اللّبن المشروط عليهم شيئاً بقصد أنه يلهيهم عن المذاكرة في خروجهم من أرض مصر فإذا كان بنو إسرائيل على هــذا المنوال قد كانوا مساحي لبن في مصر فكيف يسلم العقل بأنه أي الستمائة وخمسين ألف رجل الذين خرجوا من مصر يكونوا مساحي لبن في مصر كما ذكرت وخمسين ألف رجل الذين خرجوا من مصر يكونوا مساحي لبن في مصر كما ذكرت أخرين مع دنيا هذه الأرض جميعها ربما يكفيهم هذه الكرّات لعمل اللّبن ويزيدوا عليهم مرّات ، والمعنى المطلوب في هذا المبحث هو في قلب المستشعرين أصحاب العقول السليمة أي أن القضية هي تزوير من دون شبهة } .

ابن مريوث هو عزريا<sup>(١) (\*)</sup>.

### صورة النقض:

إن من ههنا يعلم [أن] عدد الأنفار الموجودين في سفر الأيام الأول أزيد من الموجودين في سفر عزرا بستة أنفار، {كما تراهم أمامك

(\*) حاشية الجدول: وهذه الحاشية ليست في . د .

| سفر عزرا | الأيام الأول |
|----------|--------------|
| مريوث    | مريوث        |
|          | امريا        |
|          | أخيطوب       |
|          | صادق         |
|          | أخيماعص      |
|          | عزريا        |
|          | يوحانان      |
| عزريا    | عزريا        |

<sup>(</sup>۱) عزرا Y: Y: Y وفیه  $\dots$  بن شلوم بن صادوق بن أخیطوب بن أمریا بن عزریا بن مرایوث  $\dots$  .

في الجدول}، وهم: أمريا، وأخيطوب، وصادوق، وأخيماعص، وعزريا، ويوحانان، فبواسطة نقص هؤلاء الستة أنفار يثبت التزوير بالتوراة . (\*)

<sup>(\*)</sup> حاشية: ربما يقال في حل هذا الشك مثلما قيل في حل الشك الأول المعادل لهذا في السنقص، وهو أن هؤلاء الستة أنفار الناقصين كانوا رجالا أشراراً. فأجيب: أولاً: إنه ما كتب عنهم ألهم كانوا {رجالاً} أشراراً . ثانياً: إلهم إن كانوا أشراراً فلماذا (كتبوا) في سفر الأيام الأول، وأعرض عن كتابتهم في سفر عزرا ، لأن السفرين كان قد كتبهم عزرا نفسه، في إن كان قد كتبهم في سفر الأيام الأول، وسلسلهم، وما خشي من كولهم أشراراً، فيلزم أن يكتبهم في سفره وما يخشى أيضاً ، وحيث أن عزرا كتبهم في سفر الأيام الأول وسلسلهم ، ثم نقصهم من سفره فيكون إما أنه سهو منه وأنه غير ملرك ماذا كتب، أو أن قلماً آخر خلاف قلمه زوّر عليه، وعلى الوجهين النقص واقع، مع أن قصده ليس كتابة الصالحين فقط ، بل كتابة سلسلة نسبهم أشراراً كانوا أم صالحين.

#### الشك الثلاثون

إن النصارى {المبتدعين}، الذين ابتدعوا الألوهية لعيسى التَكْيُلاً، التي ليس لها ذكر في كتابهم كما قررنا ذلك في أول الكتاب، قد ابتدعوا أشياء أخرى في {ديانتهم}، من جملتها ألهم زعموا أن الله - تعالى شأنه {وتنره عما يقولون -} ثلاثة أقانيم، أعني ثلاثة أشخاص، وهذا الاعتقاد ما وجد بهذا اللفظ حرفياً لا في التوراة، {ولا في الأنبياء}، ولا في إنجيلهم (\*)، حتى ولا خطر لأحد على بال، وبحيث أن لفظة أقنوم قد في إنجيلهم أله الله المناه المناه

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنّ معنى [كلام] المؤلف أنه ما وحد في الإنجيل مكتوباً [إن الله] ثلاثة أقانيم ثلاثة أشخاص، [ومعناه: كيف قاعدة دين مثل هذه تؤخذ بالتأويل، ولا يوحد لها أنسر صريح في الكستب المتزلة التي تعلم قواعد الدين]، {حتى ولا في الكتب المضافة للإنجيل وحد هذا الاعتقاد على الاطلاق حسب مافحصته أنا أيضاً، والذي لا يصدق المؤلف فليحضر وليقل إني نظرت في الموضع الفلاني مكتوبا فيه إن الله ثلاثة أقانيم ثلاثة أشخاص، ثم أقول: إن كلام المؤلف (يتضمن) نتيجة فريدة وهي: أنه لا يخلو أن الأشخاص التي يسميها علماء النصارى أقانيماً التي هي: العقل والكلمة والروح، هم متداخلون في بعضهم أم غير متداخلين؛ فإن كانوا متداخلين في بعضهم أي أن العقل في الكلمة، والسروح والكلمة في العقل، والروح في العقل والكلمة ، فيكون حيثما وحد واحد منهم يلزم أن يكون الاثنان معه أيضاً، ويكون التحسد للأقانيم الثلاثة، وإن كانوا منفصلين فيكون التحسد للكلمة الخالية من العقل ومن الروح، ويكون العقل والروح بغير كلمة }.

حدها العلماء والمنطقيون: هو الشئ القائم بذاته من جوهر وعرض (۱)، وله ست جهات، فلكي يتخلصوا من هذه الحدود التي تفيد الحصر، ابتدعوا للفظة أقنوم حداً آخر جديداً، وهو الشئ القائم من جوهر وخاصة جوهرية، ولكنهم لم يتخلصوا من هذا (التشويش بهذا الحد الذي ذكروه للأقنوم)، فلنسألهم عن أقنوم الابن القائم من جوهر، (وله) خاصة جوهرية: هل هو موجود في كل مكان، كما (أن) أقنومي الأب والروح موجودان في كل مكان، من حيث (أهما) إله واحد ؟.

فإن كان (٢) أقنوم الابن موجوداً في كل مكان مع أقنومي الأب والروح، (لزم أنه) مع وجود أقنوم الابن في ناسوت (٣) {عيسى}، أن يوجد أيضاً أقنومي الأب والروح معه، وتكون [الثلاثة] أقانيم: {الأب والابن والروح} تجسد عيسى، وليس أقنوم الابن وحده تجسد

<sup>(</sup>۱) العرض عند أهل الكلام هو: ما يحتاج في وحوده إلى محل، فلا يقوم بذاته كالألوان والصفات والحركة والسكون ونحوها. انظر: التعريفات للحرجاني ص١٤٨، فيكون في قول المصنف في معنى أقنوم: هو الشيء القائم بذاته من جوهر وعرض خطأ أو سبق قلم والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في .د « فإن قالوا ».

<sup>(</sup>٣) أي في جسد عيسى الطَّيْكُلُمُ الإنساني .

في حسد عيسى، وإذا اعتقدوا بهذا فيكونوا اعتقدوا ضد ديانتهم، وضد الله تعالى أيضاً (١).

وإن قالوا: إن أقنوم الابن وحده تجسد، فيكونوا {قد} خالفوا معتقدهم الذي اعتقدوه، وهو أن الله تعالى موجود في كل مكان (بأقانيمه، ويفهم ألهم أنكروا أن الأقانيم موجودة (٢) في كل مكان)، ويكون أقنوم الابن، الذي تجسد في جسد عيسى هو وحده موجود في جسد عيسى، وجسد عيسى خال من أقنومي الأب والروح، وينتج من ذلك انقسام الأقانيم وانفصالهم وحصرهم.

وهذا الرأي أيضاً يضاد معتقدهم وهو ضد الله تعالى شأنه، مع أن الكلام الذي ألفوه في حدود بدعتهم هذه يفيد بأن: الأب والابن والروح ثالوث متساوي الجوهر، غير منقسم ولا منفصل (٣)، وقد يلزم من هذا

<sup>(</sup>۱) ضد دیانتهم لأنهم یزعمون أن التحسد هو تجسد الابن فقط، فلا یرون أن الأب ولا الروح القدس تجسد مع الابن، وكونه ضد الله تعالى لأن لازم ذلك: أن الله تعالى عن قولهم قد كان في بطن مريم وقد خرج من حیث یخرج الولد، وعاش حیاة الطفولة ثم الشباب، وهو المعتدی علیه من قبل الیهود في زعمهم وهو المصلوب، تعالی الله عن قولهم علوا كبیرا. وهذا الإلزام لامحید لهم عنه لأنه لازم قولهم: إن الأقانيم جوهر واحد . انظر قولهم : في حقائق أساسية في الإيمان المسيحي . ص٥٣٠. (٢) في النسختين (ر أنكروا على أن الأقانيم ليس هم موجودين في كل مكان )، وهي ركيكة وصوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) قال صاحب كتاب «حقائق أساسية في الإيمان المسيحي» ص٥٣ ما نصه عن التثليث « إن تعليم الثالوث يتضمن (أ) وحدانية الله، (ب) لاهوت الأب والابن والروح

الحد أيضاً أن التحسد هو للأقانيم الثلاثة معاً، لألهم على زعمهم غير منقسمين ولا منفصلين ، بل هم معاً في كل حالاتهم، في أفعالهم وحلولهم ووجودهم في كل مكان، الثلاثة متساوون في ذلك [على زعمهم] .

والنتيجة من هذا جميعه: إن قالوا: بأن الأقانيم هي متحدة مع بعضها وغير منفصلة، يلزمهم أن يعتقدوا تجسد الأقانيم الثلاثة معاً، لأهم غير منقسمين ولا منفصلين، وإن قالوا: إن الأقانيم منفصلة عن بعضها ومنقسمة، فيلزمهم أن يعتقدوا بالخلو، أي أن الأقانيم ليست موجودة في كل مكان معاً (١).

وعلى الحالتين: إن هذه القضية (ممتنعة في جميع الحالات)<sup>(۲)</sup>، لا بل معدومة لا يمكن وجودها .

القدس ، (ج) أن الأب والابن والروح القدس أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل وإلى الأبد، (د) أنهم واحد في الجوهر متساوون في القدرة والمجد ».

<sup>(</sup>١) في .د النص هكذا «إن قالوا بأن الأقانيم هي متحدة مع بعضها يلزم تحسدها معاً ، وإن قالوا إنها منفصلة عن بعضها يلزمهم أن يعتقدوا بالإنقسام والخلو ، أي أن الأقانيم ليست موجودة في كل مكان ».

<sup>(</sup>٢) في النسختين (هي مانعة الجميع) وكتبتها حسب ما فهمت من كلامه .

#### الخاتمــة

وهي في نتائج هذه الخمسة أبواب، بوجه الاختصار، وبعض ملحقات لها مفيدة .

أقول: إنني أكتفي الآن بما قد كتبته في مؤلفي هذا، حيث إن نتائجه صريحة، ويقبلها العلماء والفقهاء، وذوي العقول السليمة، إذ أي (ابتدأت فيه بالاستدلال) من الإنجيل والتوراة على {نقض} (ابتدعه النصارى من ألوهية عيسى الطيلة الله وبينت عدم مساواته لله تعالى في الجوهر، وأن النعوت المقولة عنه ووصفه: بأنه إله وابن الإله ورب قد وصف بما في التوراة والإنجيل غيره من الأنبياء والملائكة ومن العلماء الصالحين، وعلى أن آياته وعجائبه لا تثبت مساواته لله على المشروحة في مذهبهم، لأن الأنبياء عليهم السلام سلفاً قد عملوا مثلها، {وما يعلوها ويفوقها} (٢).

ثم (بينت) تنزيه سيدنا محمد الله على الله أنه عمل أموراً منافية وقاصرة غير حسنة، وبينت أن الأنبياء سلفاً قد عملوا مثلها، ولم تحسب عليهم بأنها غير حسنة.

<sup>(</sup>١) في .د قال « نتيجة سلب».

<sup>(</sup>٢) في .د قال « وأبلغ منها ».

وقد أقمت البينات [والأدلة] بالشهادات المنطبقة والواردة على نبينا على من التوراة والإنجيل والزبور، أنه هو النبي الموعود به، والمشار إليه كعيسى المسيح التكين، مصداقاً لقوله تعالى ﴿اسمه أحمد ﴾(١)، ﴿ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾(٢).

وبنوع خصوصي أظهرت في الباب الخامس تلك الشكوك المشتملة على التناقض والنقص والظلم والقصور والركاكة، التي جمعتها من كتاب التوراة والإنجيل تطبيقاً لقوله تعالى: ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ (٢)، وقوله ﴿ كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ﴾ (٤)، مختصراً إياها حذراً من ملل القارئ، إذ أي أعرف جيداً أن الرجل الفهيم يقنع بالقليل، وإذا قابل صحة الشهادات المشروحة يستدل منها {أيضاً} بأيي قد جمعتها بسنين كثيرة وعرق غزير (٥).

<sup>(</sup>١) الصف آية ٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف آية ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) النساء آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المائدة آية ١٥ . وقد وردت الآية في .د كاملة .

<sup>(</sup>٥) يقصد أنه رحمه الله قد تعب في جمع هذه الأمور التي ضمنها كتابه ، ويبدو أن المصنف لم يقف على شيء من كتب علماء المسلمين الذين ردوا على النصارى في هذه الأمور من جنس رد المصنف رحمه الله، مثل كتاب «الرد على النصارى»، و«الدين

فيا أيها الغافلون التفتوا من كتابي هذا إلى كتاب الله السامي المنيف، الذي هو القرآن الشريف، الذي أنزل على المصطفى، ذو اللّب الحصيف، وانظروا هل يوجد فيه مثل هذه التزاوير والشكوك والركاكة والقصور والظلم المباين لعدل الله تعالى، واعلموا أيها الأحباب أن الذي حملي على جمعها ثلاثة أسباب:

الأول: هو محبتي لأصحاب الكتابين (١)، من كونهم مشاركين لي في الطبيعة .

والثاني: أن هذه الشكوك موجودة عندهم (٢)، وهي متفرقة، فلا يكترث فيها [ولا تعتبر ألها تحريف].

والثالث: أي قصدت راحة مطالعيها، وأن يقرؤوها من دون تعب ولا عناء ، إذ أي عينت محل الشهادات ومواضعها (٣)، لأن القارئ إذا قرأ

والدولة» ، وكلاهما لابن ربن الطبري ، وكتاب « تخجيل من حرف الإنجيل» ، لأبي البقاء الجعفري ، وكتاب « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وغيرهم كثير. ويشكر للمصنف - رحمه الله - اجتهاده البالغ في استخراج تلك المسائل ، وإبرازها بمجهود فردي ، فجزاه الله خيراً ، ورحمه وعفا عنه .

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>٢) في .د قال <sub>«</sub> كتبهم ».

<sup>(</sup>٣) في .د قال «عنونت مواضع المحلات المرقومة فيها ».

في هذه الكتب (۱)، ويمر عليه مشكل من هذه التزاوير (۲)، فإنه يظن أنه مشكل مثل باقي المشاكل التي يحلها المفسرون فيتركه ويجوزه، وبعد مدة من الزمان إذا وقع في شك آخر غيره يكون قد نسي الشك الأول فيتركه ويقنع ضميره بأن علماء ديانته يعرفون حلّه، وهكذا يقع بين كل مدة ومدة في  $\{ شك آخر \}^{(7)}$  من الشكوك فيتكلم فيه مثل تكلمه في الأول والثاني بتلك الإقناعات البسيطة، وبهذه الوجوه المشروحة  $\{ K \text{ يتحرك والثاني بتلك الإقناعات البسيطة، وبهذه الوجوه المشروحة <math>\{ K \text{ يتحرك شيء من ضميره ينبهه } (1) أن كتبه مزورة ومحرفة من قديم الزمان.$ 

وأيضاً أقول عن القارئ لهذه الكتب، واعتذاره أن هذه الكتب هي كتب ديانته، وتربى فيها، وصاحبها منذ صباه، فهي على كل محبوبة، والمحب لا يتبصر في غلطات محبوبه، إذا كانت متفرقة، لأنه مثلاً إذا درس محب الإنجيل في سلسلة متّى الإنجيلي وقرأ أن فلاناً أولد فلاناً، فلا (يظن) أن في التوراة موجودة هذه السلسلة، وألها {تناقض} (°) أقوال متّى، فضلاً

<sup>(</sup>١) العبارة في النسختين هكذا « لأن لما كان يريد أن يجلس القارىء ليقرأ في هذه الكتب » وهي ركيكة وصواها ما أثبت .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  في .د قال (% شك في هذه الشكوك  $(\Upsilon)$ 

<sup>(7)</sup> في .د (8) في خلافه من الشكوك (8)

<sup>(</sup>٤) في .د « لا يفضل معه شيء يحرك الضمير ويريه ».

<sup>(</sup>٥) في .د « تخالف لسلسلة متى ».

عن أن الكثير من علمائهم لايعرف في أسفار التوراة أين يوجد هذا التناقض (\*).

حتى أنك ترى كبار (۱) مفسريهم كرجل يقال له ((الذهبي)) – الذي يسمونه سلطان المفسرين – قد أعرض عن ذكربعض هذه الشكوك، لأنه لم يذكر الشك الثاني مطلقاً في تفسيره، ولا تعرض له  $\{$  بوجه من الوجوه $\}$ ، وتارة كان يذكر البعض، لكنه لم يشرحها لأنه لم يجد لها شرحاً، كما (فعل) بالشك الأول الذي ذكره  $\{$  وأنه نقص، إلا أنه تركه لغيره وحازه $\}$  (۲)، وغيرها من الشكوك قد ذكرها وأخذ في شرح معناها،  $\{$  إلا أنه لم يتنبه للتزوير والغلط فيها)، كالشك السابع عشر الذي فيه ذمّ الاهتمام (۱)، (حيث أنه) لم يتبصر في أن المزوّر لهذه الجملة (قد جعل)

<sup>(\*)</sup> حاشية: (اعلم أنّ السبب الأقوى [لقلة المعرفة] {مع الذي ذكره المؤلف} هو أنه لم يوجد في أزمنتنا هذه المتأخرة فضلاً عن المتقدمة غير نسخة واحدة للتوراة عربية مأخوذة عن اللاتيني، [ ومشهود بها من علماء النصارى]، وهي مع ذلك مليئة بالأغلاط، وقليلة الوجود، وكأنه في كل مدينة مشهورة لا يوجد فيها غير كتاب واحد أو اثنين {بالنادر. إلا أنه بعد انتشار الإنكليز في بلاد العرب طبعوا هذه النسخة المغلوطة كتباً، وفرقوها. صح كلام صاحب الحاشية}).

<sup>(</sup>۱) في النسختين (حتى إن بواسطة هذه الوجوه قد ترى أرهاط) وكتبتها حسب ما فهمت من كلام المؤلف .

<sup>(</sup>۲) في .د « الذي ذكره لغيره و جاز ».

<sup>(</sup>٣) يقصد الاهتمام للدنيا كما هو في الشك السابع عشر . انظر: ص ٢٦٥ .

الممكن ممتنعاً والممتنع ممكناً، وباقي الشكوك تراها على هذه الوجوه مصنوعة ومزورة(\*).

ثم إني أقول: وإذا وجد في النادر رجل من هؤلاء القوم، وكان خبيراً، وجمع بعضها من هذه التزاوير في فكره، وفهم عجز المفسرين لها، فقد يمنعه عن إظهارها، ورفض كتبها موانع كثيرة، وأخصها الذي هو المانع الأعظم، أنه لا يعرف شرف الدين المحمدي، ولا فهم شرائعه، ولا طالع في كتابه، الذي هو القرآن الشريف، وفهم معاني آياته (۱۱)، حتى يستنير به، ويتبع طريقة الهادي، ولا يعلم أن الأنبياء في التوراة والإنجيل قد تنبؤا عن نبيه الهادي محمد في وأشاروا عنه، كما {أهم} أشاروا عن عيسى التلالي وإنما يعرف القذف والشتيمة عليه من المتعصبين في دينهم، ومن جراء ذلك قد يبقى في تيار هذه {الأمور} والمشاكل غارقا، وانسداد هذه الطرقات قد عرفته وتحققته من معاشرتي لأفراد منهم، لأي رأيتهم (واقفين) عند أبواب هذه الشكوك ومبهوتين، لا يمكنهم الدخول فيها ولا الخروج منها.

فهذا وأمثاله هو الذي حركني - كما قررت - على تأليف هذا الكتاب، الذي سميته (البحث الصريح في {أيما هو} الدين الصحيح)،

<sup>(•)</sup> حاشية: (اعلم أنَّ الذهبي أو خلافه من المفسرين كانوا يشرحون بعض هذه الشكوك بالوجه المحازي، حيث لم يكن لهم معرفة بالحقيقة نظراً لغرضهم، والحال أنه لا يجوز عند العلماء تفسيرها بالمحاز ، إذا كان لها وجهاً حقيقياً، كما قال هذا المؤلف) .

<sup>(</sup>۱) في .د «وفهم معانيه عن إيمانه ».

لكي يطالعه العلماء فيهم والفقهاء ، حتى إذا صار فرصة لأحدهم، وتحرك الحق في قلبه، {ونظر تورط نفسه}، ينفر من هذا الشرك نفور الغزال، وينصح غيره إن أمكنه ذلك، ويؤمن ويشهد: بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، الإيمان الذي لا يعتري العقول فيه شك، ولا لذوي الأفكار الثاقبة بهت، وليس هو متطرفاً (ومعرضاً) للسقوط، كتطرف مذاهب بعض الهنود والنصارى.

أما مذهب بعض الهنود (فهو التطرف باعتقاد حالق) موجود فائق الأوصاف، ولكنه قد ترك اعتناءه بمخلوقاته وانعزل وسلمها إلى بعض مخلوقاته كالشمس والقمر {والكواكب} وباقي الأفلاك والعناصر، ولذلك يقدمون لها العبادة والإكرام كألها الله، وتتوجه ضمائرهم إلى ترك العبادة والإكرام للخالق الله المعالق المعادة والإكرام للخالق المعالق الله مع تداول الأزمنة قد نسوا عبادة الله، التي هي الأصل لديانتهم، وصاروا يعبدون المخلوقات، واعتبروها خالقة وليست مخلوقة، وهذه الملة تسمى ((سينتو))(ا) وكثير منها في جزائر آسيا.

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي أصحاب هذه الملة، مع أن مذاهب الهنود كثيرة جداً وكلها أديان وثنية ويعبد أصحابها كثيراً من المعبودات والأصنام. انظر: فصول في أديان الهند ص٨٨- ٩٤.

وأما بعض النصارى (فقد تطرفوا حيث) بالغوا في اعتنائه [تعالى] بالبشر، وغلوا، حتى إلهم (قد قعدوا قاعدة) لهذه المبالغة والغلو<sup>(۱)</sup>، وأخذوها عن رجل عندهم اسمه بولص<sup>(۱)</sup>، [مؤولين كلامه ومفسرينه] أن جميع البشر هالكين بخطيئة جدهم آدم، حتى سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وباقي النبيين عليهم السلام هم في الأسر تحت يد إبليس وسلطانه، وألهم مفتقرون لإله يخلصهم، حتى غلوا في دينهم الأهم لما

فهذا النص هو من أهم النصوص لديهم في الدلالة على أن موت المسيح كان كفارة لخطيئة آدم . والواقع أن النص لا يدل على ذلك، بل غاية ما فيه أنه يدل على أن آدم النفي لا أخطأ حل عليه الحكم الذي نصوا عليه في التوراة في سفر التكوين ٢: ١٦،

<sup>(</sup>٠) حاشية: (اعلموا أن ذلك الغلو [الذي ذكره المؤلف] قد أشار إليه تعالى في القرآن الشريف (مناديا به وقائلا) ﴿ يَا أَهُلُ الْكِتَابُ لَا تَعْلُو فِي دَيْنَكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهُ إِلَّا الْحَقَّ النَّسَاءَ آية (١٧١)

<sup>(</sup>٢) بولس (شاؤول اليهودي) هو أول من حرف الديانة النصرانية، وادعى أن المسيح هو ابن الله، وأنه نزل ليصلب تكفيراً للخطايا، ورسائله وكتبه هي التي تشكلت منها الديانة النصرانية، وهي أربع عشرة رسالة ضمن ما يسمونه بالعهد الجديد.

<sup>(</sup>٣) بولس في رسالته إلى رومية ٥: ١٢ قال «من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع ... لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي ... لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين».

وفيه « وأوصى الرب الإله آدم قائلاً من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت ».

فهذا الموت الذي ذكروه أصاب آدم وأصاب ذريته بسبب الأكل من الشجرة ، ومع أنه كلام ظاهر بطلانه من ناحية أن الله لو كان أوصى آدم أن لا يأكل منها، لأن في أكلها موته لما أكل منها، مثل أي إنسان يحذر من شيء أن فيه موته فسيتحنبه ولا يأكل منه .

والمهم هنا بيان أن كلام بولس لا يدل على ما ادعاه النصارى وتعلقوا به، من أن خطيئة آدم انتقلت إلى أبنائه وصاروا جميعاً خطاة، وأن المسيح جاء ليفتدي الناس من تلك الخطيئة ، وأنه لا نجاة لأحد إلا بالإيمان بالمسيح المصلوب، فهذه كلها دعاوى لا أساس لها من الإنجيل، ولا حتى الرسائل الملحقة بها، وإنما هي من مخترعات المتأخرين من النصارى وافتراءاتهم وترقيعاتهم لخرافات ديانتهم .

 <sup>(</sup>١) في .د قال « في بيت ولد مريم ».

<sup>(</sup>٢) في .ت « استها» وهو خطأ ، لأن الاست العجز أو حلقة الدبر . انظر: القاموس المحيط ص ١٦٠٩ .

الاعتقاد، وليس ناسوتاً من دمها وأنه صلب ومات ونزل إلى جهنم، حتى يخلص إبراهيم وموسى والأنبياء مع جنس البشر الهالكين. (١)

فهذان الرأيان المتطرفان المهلكان قد نفر منهما الدين المحمدي<sup>(۲)</sup>، واعتقد بما قد أوحى له الله تعالى في (الكيفيات التي تجب العبادة وفقها)، والمصحوب بشرائع مهندمة، منزلة على نبيه الهادي، بكتاب سام ترى فيه كلما تطلب من الصالحات، مشروحاً بتلك الألفاظ اللطيفة، والجمل

<sup>(</sup>۱) أسباب ضلال النصارى وانحرافهم عن رسالة المسيح عيسى التَلَيْق عديدة وذكر المصنف هنا واحداً منها، وهناك أسباب أخرى منها: ضياع كتبهم الصحيحة، وتحريف الإنجيل، وتزعم بولس لهم، وسعيه الحثيث في تحريف الرسالة، وكذلك اختلاطهم بالوثنيين وتأثرهم بالفلسفة، كل ذلك وغيره مما لا يمكن تفصيل الكلام فيه هنا من عوامل انحراف النصارى عن رسالة المسيح التَلَيْق للاستزاده انظر كتاب «تحريف رسالة المسيح التَلَيْق عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» من ص١٢٩-٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) قول المصنف عن الإسلام «الدين المحمدي» غير صحيح، لأن الدين في الشرع لم يأت منسوبا إلى أحد من الأنبياء، وإنما جاءت نسبته إلى الله عز وجل، كما قال تعالى : ﴿ أَفْغِيرُ دَيْنِ الله يَبِغُونَ ﴾ آل عمران ٨٣، ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أفواجا ﴾ النصر٢، كما أن نسبة الدين إلى النبي محمد ﴿ يشعر بأن هذا الدين من عنده وليس من عند الله عز وجل، وهذا ما يقصد إليه النصارى والكفار عموما في إطلاق هذا المسمى على الإسلام، إذ إنهم هم الذين أشاعوا مثل هذا الإطلاق، فأخذه عنهم بعض المسلمين في هذه الأزمان المتأخرة . والله أعلم .

الظريفة، والمعاني الفائقة المنيفة، والأخبار بالأمثال الشريفة، والأحكام العادلة اللطيفة.

وقولي عن أحكام القرآن إلها [عادلة] لطيفة، لأنك لا ترى فيها قساوة، كما حكمت التوراة بالموت على من قرب قرباناً خارج المذبح والهيكل، ولا رخاوة كما وجد في الإنجيل، إذ أنه ترك الزانية من غير قصاص ولا نصيحة وارتداد إلى معرفة طريق التوبة، لأنه قال لها: أين هم الذين دانوك؟ اذهبي ولا أنا أدينك - يعني إلهم ما رجموك بحيث ألهم نظروا أنفسهم خطاة - وأنا أيضاً مثلهم اذهبي (١).

وينتج من هذا الجواب إبطال الشرائع والأحكام، لأنه لا يوجد أحد من البشر بغير خطيئة، فلا يطبق شيئاً من الأحكام، وكذلك إباحته السكر في عرس قانا الجليل [عند] تحويل الماء خمراً للسكرانين (٢)، وذلك مما يثبت التزوير في التوراة والإنجيل.

وغلاقة هذه الخاتمـــة أقول:

إن سيدنا عيسى التَّلِيُّلِا قد أعطى (على صحة الانتساب إلى) (١) دينه الشريف دلالتين محكمتين صريحتين لا تقبلان تحريفاً ولا تصحيفاً (١)،

<sup>(</sup>۱) يوحنا ١٠ . ١٠ وفيه « قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد فقالت: لا أحد يا سيد فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضاً ».

<sup>(</sup>٢) يوحنا ٢ : ٩ .

<sup>(</sup>٣) في .د <sub>«</sub> وجود <sub>»</sub>.

<sup>(</sup>۲) في النسختين «سوى معنى لفظ خبرها». ولا معنى لها.

وهاتان الدلالتان قد وجدتا في الأزمنة الأولى فعلياً حسياً، وبسببهما قامت الديانة النصرانية {ونمت}، (وحيث يوجد الدليل يوجد مدلوله معه) والدلالتان هما:

الأولى: هي فعل العجائب والآيات المعجزات {بالتتابع}، خلفاً عن سلف من المؤمنين بالله، الواردة في إنجيل مرقص، في أواخر إنجيله [على لسان عيسى التَطَيِّكُمْ] عن أن الآيات تتبع المؤمنين بقوله: وهذه الآيات تتبع المؤمنين باسمي، يخرجون الشياطين، ويتكلمون بألسن جديدة ويحملون الحيات بأيديهم وإن شربوا شيئاً مميتاً فلا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون(١).

والثانية: هي شرف الطريقة الممتلئة هدى ونوراً، لتصديق قوله تعالىي: ﴿وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ﴾ (٢)، مثل محبة الأعداء، وعدم مقاومة الشر بالشر، ورفض الاهتمام (للدنيا)، والقناعة بثوب واحد، المبني على قوله: «حبوا أعدائكم ولا تقاوموا الشر ولا قتموا بالغد ولا تكتروا لكم كنوزاً في الأرض ولا تقتنوا ثوبين» (٣). وأمثال ذلك كثير مما تفيده هذه المعاني،

<sup>(</sup>۱) مرقس ۱۱: ۱۸–۱۸.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) متى ٦ : ١٩ .

المطابقة لدلالته الثانية بقوله: «بهذه يعرف الناس أنكم تلاميذي إن عملتم وصاياي» $^{(1)}$ .

فلنفحص الآن هاتين الدلالتين أقله عند خلف الحواريين في كامل طوائف النصارى من البابوات والبطاريك والمطارين والمبشرين، هل يوجد فيهم من يعمل آية أو أعجوبة معجزة واحدة كبيرة أم صغيرة من الذين ذكرهم مرقص في إنجيله؟.

وهل يوجد رئيس من الرؤساء المذكورين المدعى أنه سليل الحواريين محباً لأعدائه وغير مقاوم الشر، وإذا ضرب على الخد الأيمن يحول له الآخر، أو غير مهتم بالغد، أو أنه لا يوجد عنده ثوبان؟.

وهل يوجد قاض في كامل {ملل وطوائف} (<sup>۲)</sup> النصارى يجري هذه الشرائع ؟.

نعم أقول: إنه لم يوجد شيء من كل ما ذكرت، بل يوجد (عكسه) (٣) عوض الثوبين أثواب، وتحف من أموال الناس جمعوها بعلة

<sup>(</sup>١) يوحنا ١٣ : ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) في .د «فرق ».

<sup>(</sup>۳) في .د <sub>((</sub> بالضد<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٠) حاشية: (اعلم أنّ كل ما ذكره المؤلف [رحمه الله تعالى] {في هذا المقطع} يصنعونه [مضادة لإنجيلهم، ويتراؤون عنه]، {لأجل} إماتة اللذات، وحفظ بتولية رهابينهم [وإني لأعرض عن ذكر تعريض وتعظيم أطراف ثياهم تبياناً لعصاوتهم لسيدنا عيسى التيكيلاً]). هكذا في . د . وفي . ت . أكثر غموضاً ولم أستطع فهم المراد .

تطويل صلواتهم، وكنوز بليغة، وموائد منمقة بالأطعمة اللذيذة، ومنازل مزوقة بالألوان الظريفة (\*) (وفضة كثيرة)، وكذلك مقاومة الشر بالشر، وهذه وأمثالها تنظر علانية، غير قابلة الإنكار والجحود (\*\*).

فإذاً ينتج أن هذه الدلالات الدالة على (١) دين عيسى الصحيح المشار إليها {فيما سبق} من عيسى نفسه الكيلا غير موجودة (٢)، أعني

(• •) حاشية: (اعلم أنّ كل ما تراه من بطلان ومحو شريعة عيسى الفضلية لا شك أنه (قدر) وفعل إلهي، وهو دليل عظيم يعلم به انتهاء زمان أحكامها، لأنك لا ترى في كامل طوائف النصارى إنساناً إلا مخالفها، وليس يخطر في ذهنه أو يتوجه في ضميره على أنه مخالفها، ولا ترى حاكماً ولا ناموساً يوبخ على عدم إجرائها ويصنع لها قصاصاً وقانوناً، وهذا وحده يكفي لكل عاقل أن يدرك ويستدل على انتهائها أي انتهاء شريعة عيسى، وقد صادق على ذلك قوله تعالى ﴿وأغربنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ (المائدة ١٤) وقوله تعالى أيضاً ﴿والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ (التوبة ٢٤) وقوله تعالى ﴿ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ﴾ (الحديد ٢٧). وهذه الحاشية ليست في .د ، وإنما جاء فيها قوله « وقد صادق على ذلك» إلى نهاية الآية مع اختلاف بسيط في العبارات ضمن المتن في .د بعد قوله أعلاه « والجحود ».

<sup>(</sup>١) في .د «وجود »، وفي .ت «كيان»، ولا معني لها.

 <sup>(</sup>۲) يقصد الدلالتين السابقتين وهما: الآيات والمعجزات، والمحبة والتسامح، التي ذكر أن
 المسيح جعلها علامات لأتباع دينه الصحيح . انظر: ص ٣١١ – ٣١٢ .

الشرائع والآيات، فيقتضي أن يكون مدلولها غير موجود؛ لأنه إذا كان الدالّ باطلا فيبطل بالضرورة مدلوله .

ويجب قبل ختم القول أن نعلم بأن الله ويجب قبل بعد انتهاء هذه الدلالات التي ذكرناها، وإبطال مدلولها، لم يترك خليقته بغير مرشد ولا هاد، لكنه أرسل الدلالة العظمى والآية الكبرى، التي هي ظهور وإشراق أنوار نبينا محمد في النبي الهادي، {الأمين} الصادق، الذي تنبأت عن وروده الأنبياء سلفا عليهم السلام، واتساع بمحة دينه، ودوام سيادته وسلطانه، وتعميم شريعته حتى وفي الممالك الأجنبية؛ هو من الدلالات الدالة على صدق نبوته.

وعدا أن كتابه السامي، الذي ليس له في الوجود مماثل، والذي قد جمع فيه كل كمال، وضم إليه أخص ما ورد في التوراة والإنجيل يشهد له بذلك، وقد انتشرت أحكامه في البسيطة، وأكد على الشرف والذكر الحميد لعيسى وموسى وإبراهيم وباقي النبيين، وكان نزوله على سيد الأولين والآخرين ، فعليه وعليهم الصلاة والسلام أجمعين آمين .

{تم هذا الكتاب الذي هو: «البحث الصريح في الدين الصحيح» وهو الكتاب الأول للمرحوم الشيخ زيادة بن الراسي، ويتلوه

كتابه الثاني الذي هو: «الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية»، اوقد تمت نساحته في أواخر جماد الآخر سنة ألف ومائتين وثلاث وستين على المستنى المستنى المستين ال

<sup>(</sup>١) لم أقف على الكتاب الثاني في الأصل المخطوط، فيظهر – والله أعلم – أن أحداً قد نزعه من المجلد الذي كان يضم الكتابين، وقد بينت في المقدمة: أن تلخيصاً للكتاب قد كتبه الشيخ محمد الطيبي، وقد طبع حاشية كتاب: إظهار الحق. انظر: ص ٣٠. وبه يتم التعليق على الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفهارس أولاً: فهرس الآيات القرآنيـــة

| الصفحة      | السورة      | l     | رقمه     | ā                                 | الآي |
|-------------|-------------|-------|----------|-----------------------------------|------|
| 107         | آل عمران    | ١     | ٥٣       | لكيلا تحزنوا على مافاتكم﴾         |      |
| 191         | آل عمران    | ١     | ०९       | وشاورهم في الأمر                  |      |
| 107         | آل عمران    | ۱۷٦   | فر ﴾     | ولا يحزنك الذين يسارعون في الكة   |      |
| 418         | ۱۸ آل عمران | ور) ٦ | م الأمو  | إِن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عز   | •    |
| 108         | النساء      | ٤٦    | <b>(</b> | يحرفون الكلم عن مواضعه            |      |
| 718         | النساء      | ٧٥    | €        | واجعل لنا من لدنك نصيرا           |      |
| ۲.۳         | المائدة     | 10    | €        | كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب .  |      |
| ۲.۳         | المائدة     | ٤٥    | €        | العين بالعين والأنف بالأنف        |      |
| ۲۲٤         | المائدة     | ٤٥    | €        | فمن تصدق به فهو كفارة له          |      |
| ۳۲٤         | المائدة     | ٤٦    | €        | وقفینا علی آثارهم بعیسی بن مریم   |      |
| ٧٧          | الأنعام     | ۱۹    | €        | قل إنما هو إله واحد               |      |
| 190         | الأعراف     | ٣٧    | €        | الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . |      |
| 718         | الأعراف     | 107   | €        | مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل |      |
| 107         | الأعراف     | ١٥٨   | €        | قل ياأيها الناس إني رسول الله     |      |
| Y 1 Y . 1 ' | التوبة ٣٤   | ٣٦    | €        | وقاتلوا المشركين كافة             |      |

| الصفحة   | السورة   | ها  | رقم      | ā                            | الآيــــــا    |
|----------|----------|-----|----------|------------------------------|----------------|
| ١٣٤      | التوبة   | ٧٣  | €        | ي جاهد الكفار والمنافقين     | ﴿ ياأيها النبح |
| ١٣٤      | العنكبوت | ٤٦  | €.       | وا أهل الكتاب إلا            | ﴿ ولا تحادلو   |
| 101      | الأحزاب  | ٤٥  | €.       | ي إنا أرسلناك شاهدا          | ﴿ ياأيها النبح |
| ۲.۳      | الشورى   | ٤.  | €.       | يئة سيئة مثلها               | ﴿ وجزاء س      |
| ۲.۳      | الشورى   | ٤٠  | €.       | وأصلح فأجره على الله         | ﴿ فمن عفى      |
| 1 7 9    | الفتح    | ١.  | €.       | يبايعونك إنما يبايعون الله . | ﴿ إِن الذين    |
| 107      | الفتح    | ۲۸  | €        | أرسل رسوله بالهدى            | ﴿ هو الذي      |
| 190      | الصف     | ٦   | €        | رسول يأتي من بعدي            | ﴿ ومبشراً بر   |
| 718 . 70 | الصف ١٠  | ٦   | €        |                              | ﴿ اسمه أحمد    |
| ١٧٢      | المزمل   | ٤-١ | €        | ل قم الليل إلا قليلا         | ﴿ ياأيها المز• |
| 107      | المزمل   | ١.  | <b>(</b> | ى ما يقولون                  | ﴿ واصبر علم    |
| 107      | المدثر   | ٧   | <b>(</b> | صبر                          | ﴿ ولربك فا     |
| ١٧٣      | العاديات | Y-1 | €        | ، ضبحا فالموريات قدحا        | ﴿ والعاديات    |

#### ثانيا: فهرس الأعلام

(أ)

إبراهيم الطَّيِّكِيرُ: ٨٤ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٣١ - ١٣١ - ١٤١ - ١٤٥ -

. TTV -TTT -TT. -T.1 - 190 - 197 - 729 - 777 - 771 - 197

أبو الإسرائيليين: انظر يعقوب.

أبيهود: ٢٤٥- ٢٤٦ - ٢٤٧ .

أخزياهو: ٢٤١- ٢٤٢ - ٢٧٠ - ٢٧١ .

أخنوخ : ١٠٩– ٢٥١– ٢٨٨– ٢٨٩ .

أخيطوب: ٣٠٥- ٣٠٥.

أخيماعص: ٣٠٥- ٣٠٥.

آخين : ٢٤٧ .

آدم الطَّيْخ: ١١٤- ١١٥- ١١١- ١١١- ١١١- ١٨١- ١٨١- ١٠٥

. - TT · - TT A -

ادوناي: ١٠٠٠.

أحشديا: ٢٤٥.

أرفخشد : ۲۵۱-۲۵۲ .

إرميا: ٥٥ – ٢٦٨ – ٢٧٩ .

اسبير ودلوس: ١٠٢.

أستير: ٢٤٢ – ٢٤٣ .

اسحاق التَكِيُّكُمُ: ١٤١ – ١٨١ – ١٨٢ – ١٩١ .

إسرائيل: ١٤١- ١٤٢ - ١٤٣ - ١٧٠ - ١٨١ - ٢١٩ .

إسماعيل التَكِيِّلِا: ١٤١- ١٤٢- ١٤٨ - ١٨١- ١٨١- ١٠١٠ - ٢٠٩- ٢٠٩- ٢٠٩

أشعيا : ١٦٨- ١٧٠- ١٧٣- ١٧٤ - ١٨٨- ١٨٨ - ١٩٨

-TT. -T19 -T1V -T10 -T15 -T1T -T11 -T1.

. 777

أشمونيت : ٢٤٥ - ٢٤٧ .

أخرام: ۲۹۹ .

الوهيم: ١٠٠٠ - ١٥٨ - ١٦٦ - ١٦٧ .

إلياس الطَّلِيُّلا: ١٠٦.

إلياقيم: ٢٤٧.

اليعازر: ۲۹۹ .

اليوعنيا: ٢٤٧ .

إمريا: ٣٠٣- ٣٠٥.

إمصيا: ٢٤١ - ٢٤٢ .

أنوش : ۲۰۱ – ۲۰۲ – ۲۰۳ .

أوغسطس: ٢٠٢.

أوهيل: ٢٤٥ .

إيليا: ٧٩- ١٠٠ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٨ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ٢٣٢ .

ايلواه: ١٠٠ - ٢٢٨ - ٢٣٠ .

أيوب التَلْنِيْلان : ٧٩ .

(**(**)

بارخيا: ٢٤٥.

البارقليط: ١٥١- ١٥٢- ١٥٤- ١٥٥- ١٥٦- ١٥٧.

برنابا: ۹۹.

بطرس: ۹۰– ۱۶۳ – ۲۸۰ – ۲۸۲ – ۲۸۶ – ۲۸۵ – ۲۸۹ .

بولس : ۸۲ - ۸۳ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۱ - ۹۹ - ۹۹ - ۹۱ - ۱۳۲ - ۲۲۸

. TT · - TAA -

بيلاطوس: ٨٦.

**(ご)** 

تعريا: ٢٤٧.

تيطس: ١٤٦ – ١٤٧ .

(ث<sub>)</sub>

ثمود: ۱٤۲ .

(ج)

جبرائيل (جبريل) التَّلِيُّةُلِمُّ : ٢٣١ - ٢٣١ .

جرشون: ۲۹۹ .

**(**2**)** 

حام: ۲۸۱.

حبرون: ۲۹۹.

حبقوق: ٢٢٥- ٢٢٨- ٢٢٩- ٢٣٠- ٢٣١.

حث: ۲٤٩.

حزقيال: ٢٩١.

حسديا: ٢٤٥.

حمور: ۲٤٩ - ۲۵۰ .

حنانيا :٥٤٥ – ٢٤٧ .

(د)

داريوس : ٢٦٥ - ٢٦٦ .

دانیال: ۱۱۳.

داود الطَيْكُلُ: ٥٥- ٩٥- ١٢٦- ١٢٧- ١٣٢- ١٥٨- ١٦٤- ١٨٢-

. 757 - 777 - 7.7 - 7.1 - 185 - 187

(ذ)

الذهبي: ٢٦٠ - ٣١٧ .

**(**()

زارخ: ۲۹۹.

زروبابل: ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧.

ز کریا: ۱۶۸ – ۱۹۰ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۹۱ – ۱۹۱ – ۱۹۱ – ۱۹۲ – ۲۲۱

. 779

زيادة بن يحي : ٥٦- ٣٢٧ .

زید: ۱۲۵.

(w)

سارة: ١٢٩.

سام: ۲۰۱.

سعيد البطريق: ١٠١.

سليمان العَيْلا: ٨٧- ١٨٥ - ٨٥ - ١٣٦ - ١٣١ - ١٣٥ - ٢٨٩ .

(*m*)

شالح: ۲٥١.

شاؤل: ١٢٧.

شحيم: ٢٥٠ – ٢٥٠ .

شألتئيل: ٢٤٥ - ٢٤٦ .

شيث : ۲۰۳ - ۲۰۶.

شيخينا: ٢٤٧.

(ص)

صابليوس: ٧٥.

صاحر: ۲٤٩ - ۲٥٠ .

صادوق : ۲٤٧- ۳۰۳- ۳۰۰ .

صالح التَكْنِينُلا: ١٤٢.

صموئيل الثاني : ٧٨ .

(**d**)

طیباریوس : ۲۰۲ .

(2)

عاد: ١٤٢.

عازر: ۲٤٧.

عزرا: ۲٤٦ - ۲٤٧ - ۲۲٥ - ۲۲٦ . ۳۰٤

عزریا: ۳۰۰- ۳۰۶.

عفرون : ۲۲۹ - ۲۵۰ .

على برهان الدين الحلبي: ٢٣٢.

عمران: ۲۹۲- ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۳۰۱ .

عوزيا: ٢٤١ – ٢٤٢ – ٢٤٣.

عوزيل: ۲۹۹ .

عيسى عليه السلام: ٥٩- ٦٠- ٦٥- ٢٦- ٧٧- ٧٧- ٧٣- ٧٧- ٧٧

- AV- - A- /A- 7A- 7A- 3A- 0A- 7A- AV- AV- AV- AV- AV- AV-

11. -1.9 -1.4 -1.7 -1.7 -1.4 -1.1 -99 -94 -95 -97 -

-1 £ 9 -1 £ A -1 £ V -1 £ 7 -1 £ 0 -1 £ £ -1 £ W -1 W 9 -1 W 7 -1 W .

-1VA -1V7 -1V0 -1V£ -1VT -17V -17Y -10V -10£ -10.

-7.8-7.7-7.1-190-198-188-187-181-181-189

- TTT - TTT

-T18 -T17 -T.X -T.V -T.0 -TA9 -TX7 -TX0 -TX8 -TX7

. TTV -TT7 -TTE -TTT -TT1

العيص: ٩٥.

(ف)

فدایا: ۲٤٥ - ۲٤٦ .

فرعون: ۷۹- ۱۱۰ - ۳۰۲.

فليطال بن ليش: ١٢٨.

فيلكس: ٦٧.

(ق)

قادش: ۱٤۲.

قاهت : ۲۹۲ - ۲۹۲ - ۲۹۸ - ۳۰۱ .

قسطنطین: ۱۰۱ – ۱۰۲ .

قورش: ۲٦٥ .

قيدار: ۲۱۹.

قينان : ٢٥١ – ٢٥٤ .

(<del>U</del>)

کنعان : ۲۸۱.

(J)

لافحانيوس : ٢٨٩ .

لامك: ٢٥١.

لاوي: ۲۹۲-۲۹۷ ۲۹۲. ۳۰۱.

لعازر: ۲۹۹.

لوط التَلْيُقِلْمُ: ١٣٠ - ٣٠٢ .

لوقا: ۷۷- ۲۳۶- ۲۰۱- ۲۰۲- ۲۰۲- ۱۰۲- ۲۰۸- ۲۸۳- ۲۸۹ - ۲۹۰ .

ليباريوس : ٦٧ .

(٩)

متوشالح : ٢٥١ .

مردخای: ۲٤۲ - ۲٤۳ .

مرقس: ٢٥٧- ٢٥٨- ٢٥٩- ٢٦٢- ٢٦٣- ٢٧٤- ٢٨٥- ٣٢٤-٣٢

مريم: ۲۹۹- ۳۲۱ .

مريوث: ٣٠٢ - ٣٠٤.

مشترى: ۲٤٩ .

مشولاهم: ٧٤٥.

المعمداني (يوحنا) : ٢٣٤- ٢٣٥ .

منسى : ۲۹۹ .

مهللئيل: ٢٥١.

موسى الطِّينِينُ: ٧٨- ٨٠- ٩٩- ١٠٦- ١٠١٠- ١١١٠ - ١١١٠ - ١٣٥-

-174-174-154-154-154-154-154-151-151-177

. TTV -TTT -TT. -T.1 -T99 -T9X -T90 -T9T -T9T -TTV

میکال : ۱۲۷ .

(<sup>i</sup>)

نحميا: ٢٤٧ - ٢٤٦ .

نعريا: ٢٤٧.

نعمان السرياني : ١٠٨ .

نوح الطِّيغيِّن: ١٣٠ – ٢٥١ – ٢٥١ .

نيكولاوس: ١٠٢.

**(—a**)

هاجر: ۲۰۱ - ۲۰۱ .

هارون التَلْخِيْلاً: ٢٤٤ .

هرمس: ۹۹.

هود: ۱٤۲.

(ي)

يارد: ۲۵۱.

ياهوفا: ١٠٠.

يسوع: ٧٤- ١٧٥- ٢٠٦- ٢٧٣- ٢٨٢- ٢٨٥.

اليشع: ٧٩- ١٠٨ - ١١٣ .

یشوع بن نون : ۱۰۷– ۱۳۵– ۱۶۳– ۱۶۵– ۱۰۹ . .

يصهر: ۲۹۹.

يعقوب التَلَيْكُمُ: ٧٨ - ٩٥ - ١٣٠ - ١٤١ - ١٨١ - ١٨٢ - ٢٩٧ - ٢٩٨

. 4.1 -4.. -499

يعقوب الحواري : ٨١ .

يهواقيم: ٢٤٥.

يهوذا: ۲۲۱– ۲۸۹– ۲۹۹.

يواش: ۲٤١ - ۲٤٢ .

يوحانان : ۲٤٧- ۳۰۰ - ۳۰۰ .

يوحنا: ٧٢- ٧٣- ٨١- ٨٤- ٨٦- ٩٢- ١٥١- ١٥١-

· 79 - - 77 - 777 - 777 - 777 - 777 .

يوخانيا : ٢٤٥ - ٢٤٦ .

يورام: ٢٤١- ٢٤٢ - ٢٤٣ . ٢٧٠ .

يوسف التَّلِيُّلُا: ٧٨ - ٢٩٩ .

يوسيفوس: ٢٨٩.

يوشحشد: ٢٤٥.

يوشيا : ٢٤٥ - ٢٤٦ .

يونان : ۲۵۷ .

#### \_\_\_\_ ثالثاً : فهرس الكتب

الإبركسيس: ٩٩- ٢٤٠- ٢٥٠.

الأجوبة الجلية: ١٢١ - ٣٢٨ .

البحث الصريح: ٥٨ - ٣١٧ - ٣٢٧ .

التلمود: ٢٩٣ - ٢٩٩.

التوراة: ٥٥- ٠٠- ١١٠ - ١٠٠ - ٢٠ - ٧٧- ٩٩- ٢٠١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١

دلائل الخيرات: ١٥٢ – ١٩٨ – ٢٠٦ .

دودوق: ۱۹۳.

الزبور: ٥٥- ٣١٤.

شوراش: ۱۹۳-۲۲۳.

القرآن الكريم : ٢٠- ٧٧- ١٢٨ - ١٣٣ - ١٤١ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٦ - ١٥٦ - ١٥٦ - ١٥٦ .

القصة الحلبية: ٢٣٢.

### رابعاً: فهرس الأماكن

أتون النار : ١١٣ .

أدوم : ١٤٢ .

أرض رعمسيس: ٢٩٦.

أرض كنعان : ۲۹۶– ۲۹۰ .

أفسس : ۸۳ .

أميركا : ٦٧ .

أنطاكية: ٦٧.

أورشليم : ۲۸۲ .

أوستريا : ٦٧ .

ايالة: ٢١٥.

بابل: ۱۹۳-۲۱۶ ۲۲۳ .

البحر الأحمر: ١١٢.

بركة المرسلة : ١٠٩ .

بغداد: ۷۱.

بلاد العجم: ٧١.

بلاد بين النهرين: ٧١.

بيت الله الحرام: ٢٢٦.

التيمن: ٢١٦ - ٢١٨ - ٢١٨ - ٢٣١ .

حبل فاران : ۲۲۱- ۲۲۳ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۸ - ۲۲۹ .

الجحفة: ٢٣١.

جزائر آسيا: ٣١٩.

حوران: ۲۳۲.

دومة: ۲۱۶- ۲۱۰ - ۲۱۸ .

رومية (روما) : ۲۷ –۱٤٦ – ۲۲۸ .

الزهرة: ٩٩.

ساعير: ٢١٤- ٢١٥- ٢١٨.

سكوت: ٢٩٦.

سيرمة: ٦٦

سيناء: ۲۲۱ – ۲۲۸ – ۲۲۹

الشام: ٢٣١.

صهيون: ١٨٣- ١٨٤.

الصين: ٧١.

طوبيا : ١٠٨ .

غار حراء: ٢٢٤.

غلاطية: ٨١.

قانا الجليل: ١٣٢ - ٣٢٣ .

القدس ( بيت المقدس) : ٢٧١ – ١٧٤ – ١٧١ .

قرنیته: ۸۱ – ۹۱ .

القسطنطينية: ٦٧.

کولوسی : ۹۱- ۲۸۸ .

لاودكية: ٢٨٨- ٢٨٩.

ليبا: ٦٧.

مادلي : ٦٦ .

المدينة: ٢١٦.

المذبح: ٣٢٣.

المشتري: ٩٩.

مصر : ١١٠- ٢٩٢ – ٢٩٣ – ٢٩٤ – ٢٩٥ – ٢٩٤ .

غر الأردن: ١١٨-١١٠ .

الهند: ۷۱.

الهيكل: ٢٦٤ - ٢٧٢ - ٣٢٣ .

اليونان: ٢٥٦.

## خامساً: فهرس الأمم والطوائف

الأمة الإسماعيلية: ١٨١.

الإنحليز : ٦٨ .

البابوات: ٦٧.

البروتستانتيون : ١٠٢ .

البطاريك: ٣٢٥.

بنو إسرائيل: ١٤٠- ١٧٦ - ١٨١ - ١٩١ - ١٩٤ - ٢٩٣ - ٢٩٣ -

. T. Y - Y99 - Y9V - Y90 - Y92

الحواريون: ١٥٤- ١٥٧ - ٢٥٦ - ٣٢٥ .

الرهبان: ١٤٩.

بنو رحمور بن شحیم: ۲٤٩- ۲٥٠.

الروم ( الرومانيون : ٩١ - ٢٠٢ - ٢٥٣ .

سينتو: ٣١٩.

عبدة الأصنام: ٩٨ - ١٠١.

العبرانيون: ٩٢.

العرب: ١٢٦- ١٢٨ - ١٦٧ - ١٧٠ .

بنو عيسو : ١٤٥ .

الفريسيون : ١٤٨ - ١٤٩ .

بنو قورح : ۱۵۸ .

قوم ثمود : ۱٤۲ .

قوم عاد : ۱۳۸ .

بنو لاوي : ۲۹٦ .

المتنصرون: ۹۸-۹۹-۱۰۱.

المصريون : ١١٢ .

المطارين: ٣٢٥.

الموحدون : ٦٨- ١٢١ .

النساطرة: ٧١.

الهنود: ٣١٩.

#### قائمة المراجع

- القرآن الكريم .
- أديان العالم . حبيب سعيد .دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية . القاهرة . ١٩٧٧م .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب (بهامش الإصابة). ابن عبد البر يوسف بن عبد الله . ط١. القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية .
  - الأسفار المقدسة . على وافي . القاهرة . دار هضة مصر .
- الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني . ط١. القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية .
- إظهار الحق . رحمة الله الهندي .تحقيق : محمد ملكاوي .القاهرة . دار الحديث.
  - **الأعلام** . الزركلي خير الدين . ط. بيروت. دار العلم .١٩٨٩ م .
- الأنساب . السمعاني أبو سعيد عبدالكريم بن محمد التميمي . اعتنى بنشره المستشرق د.س مرحليوت . أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بغداد .
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . إسماعيل باشا البغدادي. بيروت. دار الكتب . ١٤١٣هـ. .
- البداية والنهاية . ابن كثير عماد الدين . تحقيق : محمد عبدالعزيز النجار . الرياض . مطبعة السعادة .

- تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم . محمد عزة دروزة . بيروت . المكتبة العصرية. ١٣٨٩ .
- تاريخ الطبري . ابن جرير أبو جعفر الطبري . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. طبعة دار المعارف .
- تاريخ الفكر المسيحي . القس حنا الخضري . القاهرة . دار الثقافة المسيحية .
- تاريخ الكنيسة . حون لوريمر . ترجمة عزرا مرجان . القاهرة . دار الثقافة المسيحية .
  - تفسير العهد الجديد . وليم باركلي . ط١ . القاهرة . دار الثقافة .
- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). أبو الفداء إسماعيل ابن كثير. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية .
- جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح النصرانية . مامادو كارامـــبيري . رســـالة دكـــتوراة . الجامعة الإسلامية . المدينة المنورة . ١٤١٧هـــ .
- حقائق أساسية في الإيمان المسيحي . القس فايز فارس . دار الثقافة المسيحية . مطبعة القاهرة الجديدة .
- خلاصة الترجيح للدين الصحيح . الشيخ محمد بن علي الطيبي . هامش إظهار الحق . مصر .

- الدعـوة إلى الإسلام . توماس أرنولد . ترجمة حسن إبراهيم حسن ، عبدالجيد عابدين . ط٣ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . ١٩٧٠ .
  - دلائل الخيرات . محمد بن سليمان الجزولي .
- **دلائسل النسبوة** . البيهقي أبو بكر بن الحسين . ط١ . بيروت . دار الفكر . ١٣٨٩ .
- السينة . عمرو ابن أبي عاصم . ط٢ . بيروت . المكتب الإسلامي . ١٤٠٥ .
- سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري .بيروت . دار الفكر .
- سلسلة الأحاديث الضعيفة . محمد ناصر الدين الألباني .ط٤ . بيروت. المكتب الإسلامي . ١٣٨٩هـ .
- سيرة ابن هشام . أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري . ط٣ . القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية . ١٣٩٨ .
- شرح العقيدة الطحاوية . ابن أبي العز الحنفي . تحقيق: عبدالله السرح العقيب الأرنؤوط . ط٢ . بيروت . مؤسسة الرسالة . ١٤١٣ هـ . .
- الشــمائل . الترمذي محمد بن سورة . ط۲ .بيروت . دار الحديث . ١٤٠٥ .

- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني. الرياض. نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء .
- صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج . عناية محمد فؤاد عبد الباقي . ط. دار إحياء الكتب . ١٣٧٤ .
- طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون . أحمد عبد الوهاب. ط١٠. القاهرة . مكتبة وهبة ١٤٠٠هـ. .
- فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية . لويس حارديه ، حورج قنواتي . ترجمة صبحي الصالح ، فريد حبر . ط٢ . بيروت . دار العلم . ١٩٧٨ .
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . الشوكاني محمد بن علي . تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . مصر . مطبعة السنة المحمدية . ١٣٩٨ .
- قاموس الكتاب المقدس . نخبة من الأساتذة النصارى . ط٢. القاهرة. دار الثقافة المسيحية .
- القاموس المحيط . الفيروز آبادي مجد الدين محمد . ط٢ . بيروت . مؤسسة الرسالة . ١٤٠٧هـ .
- القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم . موريس بوكاي . ط٢ . المكتب الإسلامي . ١٤٠٧ .

- الكتاب المقدس ( العهد القديم والعهد الجديد ) .دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .
- الكفايسة . الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي . القاهرة . دار الكتب الحديثة .
  - **لسان العرب** . ابن منظور . مصر . دار المعارف .
- مجلة إسلاميات مسيحيات . إصدار المعهد البابوي للدراسات العربية. روما . ١٩٧٨ .
- مجموعــة الشـرع الكنســي . جمع وترجمة وتنسيق : حنانيا إلياس كساب. بيروت. منشورات النور . ١٩٧٥ .
- محاضرات في النصرانية . محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العربي.
- المسيحية . أحمد شلبي . ط ٨ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . ١٩٨٤ .
- محمد في الكتاب المقدس . عبد الأحد داوود . ط . ترجمة فهمي شما . قطر . مطبوعات المحاكم الشرعية . ١٤٠٥ .
- مختصر الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية ( بهامش إظهار الحق ). الشيخ محمد بن على الطيبي . مصر .
  - المسند . أحمد بن حنبل . بيروت . دار صادر .
- مختصــر تـــاريخ الكنيســـة . أندروملر . ط٣ . مصر . مكتبة كنيسة الأخوة . ١٩٩٣ .

- معجـــم البلدان . ياقوت الحموي الرومي البغدادي . ط١ . بيروت . دار الكتب ١٤١٠هــ .
- معجم الحضارات السامية . هنري عبودي .ط۲ . لبنان . حرورس . ۱٤۱۱هـــ.
  - المعجم الوسيط . جماعة من العلماء . ط٢ .
  - المنجد في اللغة والأعلام . ط٢٢ . بيروت . دار المشرق .

# فهرس الموضوعات

| ٧               | ــــــة                                 | المقدم                                          |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10              | راسة )                                  | القسم الأول ( <b>الد</b>                        |
| ١٧              | ريف بالمؤلف                             | الفصل الأول التعر                               |
| 19              |                                         | أولاً – اسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y1              | أته ووفاته                              | ثانياً – مولده ونش                              |
| ۲۳              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ثالثاً – إسلامه …                               |
| ۲۰              |                                         | رابعاً – علمه                                   |
| ۲۷              | •••••                                   | خامساً – مصنفاته                                |
| ٣٣              | مة الكتاب                               | الفصل الثايي دراس                               |
| ٣٥              | وضوع الكتاب                             | المبحث الأول – م                                |
| ٣٥ لغ           | ث التي اهتم المؤلف ببياً                | أولاً - أهم المباحد                             |
| ٣٦              | ب ومصادره                               | ثانياً – منهج المؤلف                            |
| ٣٧              | ب العلمية                               | ثالثاً – قيمة الكتار                            |
| ٤١              | صف النسخ الخطية …                       | المبحث الثاني – و                               |
| وز المستخدمة ٤٤ | عملي في التحقيق والرم                   | المبحث الثالث -                                 |
|                 |                                         |                                                 |
| ۰۳              |                                         |                                                 |
| ۰۳۳             |                                         |                                                 |
| ۰۷              |                                         | الفهـــرس                                       |

| الباب الأول ( الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الطَيْكِلان ٢٠٠      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| البيان الأول                                                              |
| البيان الثاني                                                             |
| البيان الثالث                                                             |
| البيان الرابع                                                             |
| البيان الخامس                                                             |
| البيان السادس ٩٤                                                          |
| الباب الثاني (الرد على النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح التَكْيُكُا |
| بالمعجزات التي أظهرها الله على يديه ) ١٠٣                                 |
| الباب الثالث (الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد ﷺ) ١٢٣                 |
| الباب الرابع ( البشارات بالنبي محمد ﷺ في التوراة والإنجيل) ١٣٧            |
| الشهادة الأولى : من سفر التثنية                                           |
| الشهادة الثانية : من إنجيل يوحنا                                          |
| الشهادة الثالثة : من إنجيل يوحنا                                          |
| الشهادة الرابعة: من المزامير                                              |
| الشهادة الخامسة : من سفر إشعيا                                            |
| الشهادة السادسة : من إنجيل متى                                            |
| الشهادة السابعة : من سفر زكريا                                            |
| الشهادة الثامنة : من سفر إشعيا                                            |
| الشهادة التاسعة : من سفر التثنية                                          |

| الشهادة العاشرة: من سفر حبقوق٢٢٨                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الشهادة الحادية عشرة : من إنجيل لوقا٢٣٤                                 |
| <b>الباب الخامس</b> (التناقضات في التوراة والإنجيل الدالة على تحريفهما) |
| 7٣9                                                                     |
| الشك الأول : من إنجيل متى                                               |
| شرح صورة التناقض : ٢٤٢                                                  |
| الشك الثاني : من إنجيل متىالشك الثاني : من إنجيل متى                    |
| صورة التناقض ٢٤٦                                                        |
| الشك الثالث: من سفر الأعمال                                             |
| صورة التناقض ٢٤٩                                                        |
| الشك الرابع : من إنجيل لوقا                                             |
| صورة التناقض ٢٥٢                                                        |
| الشك الخامس : من سفر التكوين                                            |
| صورة التناقض                                                            |
| الشك السادس: من إنجيل لوقا                                              |
| صورة التناقض ٢٥٦                                                        |
| الشك السابع: من إنجيل مرقص                                              |
| صورة التناقض                                                            |
| الشك الثامن: من إنجيل متى                                               |
| صورة التناقض                                                            |

| 771        | الشك التاسع : من إبحيل يوحنا                       |
|------------|----------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠ ٤ ٢٦٤ | صورة التناقض                                       |
| V77        | لشك العاشر : من سفر التثنية                        |
| 777        | صورة التناقض                                       |
| ثناني      | الشك الحادي عشر : من سفر الأيام ال                 |
| ۲۷۰        | صورة التناقض                                       |
| <b>TYT</b> | الشك الثاني عشر : من سفر الخروج .<br>صورة الركاكة  |
| <b>TYT</b> | صورة الركاكة                                       |
|            | الشك الثالث عشر : من إنجيل متى                     |
|            | الشك الرابع عشر : من إنجيل مرقص .                  |
|            | الشك الخامس عشر : من إنجيل مرقص                    |
|            | الشك السادس عشر : من إنجيل مرقص                    |
| ۲٧٤        | صورة التحريف                                       |
| ٢٧٦        | الشُّك السابع عشر : من إنحيل لوقا                  |
|            | صورة الركاكة                                       |
| YYA        | الشك الثامن عشر : من إنجيل يوحنا .<br>صورة الركاكة |
| YYA        | صورة الركاكة                                       |
| YV9        | الشك التاسع عشر : من إنجيل متى                     |
| TV9        | صورة التزوير                                       |
| ۲۸۱        | الشك العشرون : من إنجيل يوحنا                      |
| ۲۸۰        | صورة التحريف                                       |
| نكوين      | الشك الحادي والعشرون : من سفر الن                  |
| YA1        | صورة ظلم كنعان                                     |
| ۲۸۲        | الشك الثاني والعشرون : من إنحيل متى                |
|            | صورة ظلم بطرس                                      |

| 710  | الثالث والعشرون : من إنجيل مرقص                                | الشك     |
|------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 740  | ظلم التينة                                                     | صورة     |
| ۲۸۷  | الرابع والعشرون : من إنحيل متى                                 | الشك     |
| 711  | ظلم المديون                                                    | صورة     |
|      | الخامس والعشرون : من سفر الملوك                                |          |
| 444  | النقض                                                          | صورة     |
| 791  | السادس والعشرون: من سفر حزقيال                                 | الشك     |
| 791  | أكل زبل الإنسان                                                | صورة     |
| 797  | السابع والعشرون : من سفر الخروج                                |          |
| 797  | التناقض                                                        | صه ۱ ة   |
| 797  | الثامن والعشرون: من سفر الخروج                                 | الشك     |
| 797  | التحريف                                                        | صورة     |
| ٣.٣  | التاسع والعشرون: من سفر الأيام                                 | الشك     |
| ۳۰۰  | النقض                                                          | صورة     |
| ۲۰٦  | الثلاثون : في الأقانيم الثلاثةــــــــــــــــــــــــــــــــ | الشك     |
| ۳۱۱  | ــة                                                            | الخاتم   |
| ٣٢٩. | ىس                                                             | الفهار   |
| ۳۳۱. | فهرس الآيات القرآنية                                           | أو لاً : |
|      | فهرس الأعلام                                                   |          |
|      | فهرس الكتب                                                     | _        |
| 720  | فهرس الأماكن                                                   | ربعاً :  |
|      | اً : فهرس الأمم والطوائف                                       |          |
|      | المراجعا                                                       |          |
|      | المه ضوعات                                                     |          |